# المار أوسكو المار والمشيشة المار والمشيشة

قيس عبد الكريم (أبوليلي) فهـــد ســليمان صــالح زيــدان داود تلحمــي رمــزي ريـاح

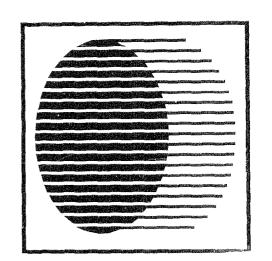

شركة دار التقدم العربي للمنعافة والطباعة والنشر

النشريل أركب أوالك مالك الطبا المسالة





سلام أوسلو بين الوهم والحقيقة الكتاب: سلام أوسلو بين الوهم والحقيقة الكتاب: المكتاب السياسي الجبهاة الدياب المكتاب السياسي الجبهات الدياب المكتاب ا

#### جميع الحقوق محفوظة

شـــركة التقــدم العربــــي للصحافة والطباعة والنشر- بيروت الأوائـــل للنشــر والتوزيــع سورية - دمشق / ص.ب ٣٣٩٧

التنصيد الالكتروني: دار الشجرة للخدمات الطباعية دمشق ـ ( ١٣٢٠٧٧٥

لتصميم والاخسراج الفنسي: منسل وليد غنيم تصميم الغلاف الخسارجي: عنز الديس ابراهيم

## سلام أوسلو بين الوهم والمقيقة

قيس عبد الكريم (أبو ليلي)

فهد سليمان صالح زيدان

داود تلحمي رمزي رياح



#### قبل القراءة

يمكن القول أن هذا الكتاب، هو الجزء الثاني والمكمل لسلفه «الطريق الوعر».

إذ ضم الأول مجموعة من الأبحاث والدراسات حول المسار التضاوضي الفلسطيني - الاسرائيلي، من مؤتمر مدريد وحتى الوصول إلى اتفاق أوسلو في ١٩٩٣/٩/١٣.

والحالي يضم مجموعة جديدة من الأبحاث والدراسات والمعالجات التحليلية، سبق وأن صدرت متفرقة، تكمل ما سبق، أي من توقيع اتفاق أوسلو وحتى انتخاب المجلس الفلسطيني في المعالمة الفلسطينية وقطاع غزة. كما ضم دراسة حول قضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين ومفاوضات الحل النهائي، شكلت فاتحة لسلسلة أخرى من الدراسات في المجال ذاته.

وكما أوضحت دراسات «الطريق الوعر» إن الطريق الأميركي ـ الاسرائيلي للمفاوضات لـم يكن قـدراً مفروضاً على الشعب الفلسطيني، بل خياراً للقيادة المتنفذة في منظمة التحرير، التي بدورها أهـدرت العديد من الفرص للتحرر من شروط هـذا «الطريق الوعر» واملاءاته، فإن دراسات هـذا الكتاب توضح أن

سلام اوسلو بين الوهم والعقيقة \_\_\_\_\_\_

اتفاق أوسلو هو الأخر، ليس قدراً، وإنه كان ممكناً تجنيب الشعب الفلسطيني تجرع هذه الكأس المرة.

كما يوضح الكتاب هشاشة وزيف الفكرة القائلة بامكانية تطوير عملية أوسلو من داخلها، ويؤكد بالمقابل أن الاتفاق المذكور ولد مريضاً، يشكو جملة من العلل القاتلة، في مقدمها أنه جاء خلافاً لارادة الشعب الفلسطيي ومصالحه الوطنية، وإنه يسير في نفق تسده حقول الألغام لا يقود سوى إلى نهاية كارثية، من هنا ضرورة وأهمية تجاوزه والتحرر من املاءاته لصالح الحل البديل الوطنى الشامل والمتوازن.

الناشر

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### اتفاق أوسلو ـ القاهرة

1998/0/8

قيس عبد الكريم (أبو ليلي) **(1)** 

الاتفاقيات التي وقعت في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) ١٩٩٤ هي النتيجة المأساوية التي اننهى اليها مسار مدريد - واشنطن - أوسلو التفاوضي. لفد كان واضحا أن هذا المسار ، الذي دشن بقبول الشروط الأميركية - الإسرائيلية للمشاركة في مفاوضات مدريد - واشنطن، وقاد إلى التسليم بالعناصر الرئيسية للحل الإسرائيلي - الأميركي بتوفيع اتفاق أوسلو كان لا بد له - إذا توبع حتى نهاياته - أن يؤدي إلى الخضوع الكامل للإملاءات الإسرائيلية كما تجسدت في اتفاقيات القاهرة.

[1/1] إن اتعاق أوسلو يسلم بعصل قضية الفدس عن سائر الأراصي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران (يونيو) ١٩٦٧ ويطلق يد إسرائيل لتعجيل عملية تهويدها، ويضعي شرعية زائفة على وجود المستوطنات بتسليمه ببغائها ويعترف ضمناً بالسيادة الإسرائيلية عليها. وهو يجيز استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في سائر مناطق الضفة والقطاع ويتجاهل صفته كوجود احتلالي وينطوي بالتالي ضمنا على تحويل الأرض المحنلة إلى «أراض متنازع عليها». وهو يتجاهل قضية اللاجئين الذين يشكلون ١٠ بالمئة من شعبنا الفلسطيني ويترك مصيرهم مفتوحا لمخططات التوطين والتهجير. ومقابل ذلك يعد الاتفاق الطرف الفلسطيني الموقع عليه بحكم داتي محدود في منطقة غزة أريحا قابل للامتداد لاحقا إلى الضفة العربية، على قاعدة «انسحاب قوات إسرائيلية» من غزة - أريحا وإعادة انتشارها وذلك لمرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات.

وإذا كان الاتفاق يترك صلاحيات الحكم الذاتي في عزة ـ أريحا وسائر ترتيبات المرحلة الانتقالية للنفاوض اللاحق، فإنه يسلم مسبقاً بمسؤولية إسرائيل الكاملة عن الأمن الخارجي و العلاقات الخارجية وأمن المستوطنات والإسرائيليين وحرية الحركة للجيش والمدنيين الإسرائيليين في مناطق الحكم الذاتي، أي أنه يسلم مسبقاً بمسؤولية إسرائيل عس كافة شؤون السيادة على هذه المناطق ويمنحها حق التدحل في كل شيء بالتزامه الجانب الفلسطيني بالتعاون والتسيق معها في جميع المجالات.

نظرياً يؤجل الاتفاق البت بقضايا القدس، واللاجنين والمستوطنات، والمصير النهائي المضفة والقطاع، إلى مفاوضات لاحقة بعد سنتين من موعد تطبيقه. ولكنه في الواقع

العملي يقرر سلفاً نتيجة هذه المفاوضات ويجعلها رهناً بإرادة إسرائيل وقرارها. فالاتفاق ينطلق من مفهوم يعتبر أن «عهد السلام» الفلسطيني - الإسرائيلي يبدأ من لحظة توقيعه (وليس من لحظة إنهاء الاحتلال). وهو بينما يخلو من أي تعهد ملزم لإسرائيل بالامتتاع عن خلق وقائع جديدة على الأرض (خلال الفترة الانتقالية)، فإنه يلزم الجانب الفلسطيني بتعهدات تسري منذ لحظة توقيع الاتفاق وتتضمن وقف المفاومة المسلحة، ونبذ العنف و «الإرهاب»، والدعوة إلى وقف الانتفاضة و «إعادة الحياة إلى طبيعتها» في الأرض المحتلة، والالتزام بقمع المفاومة في مناطق الحكم الذاتي، والبدء فوراً بالتطبيع الكامل لعلاقاته مع إسرائيل والتعاون معها لتطبيع علاقاتها مع العالم العربي، كمل ذلك في ظل استمرار الاستيطان والاحتلال.

وبذلك فإن الاتفاق يمنح إسرائيل فرصة الإمعان في خلق الوقائع على الأرض تحت مظلة «السلام» الذي يعفيها من أي قيد أو ضغط دولي، ويوفر لها إمكانية استثمار المرحلة الانتقالية لتعزيز مواقعها الدولية وتمييع وتبهيت الإلتزام الدولي إزاء حفوق شعبنا، وفتح الطريق لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية وإعفاء الأخيرة من أي التزام إزاء القضية الفلسطينية. وفي ظروف كهذه فإن مفاوضات الوضع النهائي ستكون بتيجتها مرهونة تماماً بالقرار الإسرائيلي الذي تجمع أطرافه، في الحد الادنى، على ضم الفدس، وبقاء المستوطنات، ورفض العودة إلى حدود ٤ حزيران (يونيو)، وتوطين اللاجئين خارج أرض فلسطين. فاتفاق أوسلو، في مرحلته الانتقالية، تم خارج إطار الالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية (٢٤٢، ١٩٤، ٣٣٨) ولا تشكل هذه القرارات مرجعية له.

[7/1] بذل الطرف الفلسطيني الموقع على اتفاق أوسلو جهودا دعاوية محمومة لتضليل الشعب الفلسطيني، داخل الوطن بشكل خاص، وإشاعة الأوهام في صفوفه حول حقيقة مضمون الاتفاق والترويج للزعم بأنه يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وأريحا وأنه يشكل مدخلاً لإنهاء المعاناة وإحلال السلام والتأسيس لقيام دولة فلسطينية. ولفترة وجيزة تمكنت هذه الدعايات من تضليل فطاعات شعبية معينة. واستنتجت بعض القوى أن الاتفاق، بالرغم من ثغراته ومساونه، هو ممر إجباري نحو الدولة المستقلة، وأنه لا مناص من الانخراط في عملية تطبيقه والسعي إلى تطويره من داخل هذه العملية. واستند البعض إلى غموض بعض بصوص إعلان المبادئ للترويج للأسطورة القائلة بأن ثمة قراءتين للاتفاق، إحداهما فلسطينية والأخرى

إسرائيلية، وأن دعم «القراءة الفلسطينية» المزعومة يشكل مدخلاً لتطوير الاتفاق. لقد حذرنا، منذ البداية، من الانسياق وراء هذه الأوهام (۱۱)، وما يستخلص منها من سياسات عقيمة متأرجحة تعكس ميل شرائح اجتماعية (من البورجوازية الوطنية والفئات الوسطى) إلى التكيف مع تطبيقات الاتفاق بدلاً من مقاومته. وأكدنا أن طريق تنفيذ الاتفاق لا يقود إلى دولة مستقلة، بل إلى تكريس الاحتلال وتبديد الفضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وطمس حقوقه.

فالمسألة لا تتعلق بالنوايا والرغبات ولا بنسط الأداء السياسي أو البراعة في التفاوض وتفسير النصوص. إنها تتعلق بإطار الحل الذي يحدده الاتفاق، وهو إطار محكوم للسقف الإسرائيلي، وبميزان القوى الذي سيتولد عن تتفيذه واستقرار تطبيفاته بمعزل عن الرغبات والنوايا الذاتية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات حول ترتيبات «المرحلة الانتقالية» فإن الالتزامات التي يفرضها الاتفاق على الطرف الفلسطيني المنخرط فيه (وقف المقاومة، التخلي عن الانتفاضة، تجميد المطالبة بالحقوق الوطنية الجوهرية حتى مفاوضات المرحلة النهائية)، وما تقود إليه هذه الالتزامات من تدمير للوحدة الوطنية وتمزيق للتسيق العربي، سوف تجعل من هذا الطرف الفلسطيني رهينة بأيدي إسرائيل وتمكنها من فرض مفهومها لترتيبات «المرحلة الانتفالية» والذي يفتصر على إدارة ذاتية لبعض المناطق كتيفة السكان خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في كافة القضايا الحيوية.

إن الدعوة إلى «تطوير الاتفاق» من خلال الانخراط في تطبيقه، بما يفرضه هذا الانخراط حكماً من التزام بالتعهدات التي يمليها الاتفاق على الجانب الفلسطيني، هي ليست سوى وهم، إن لم تكن ستاراً لسياسة قوامها التكيف مع الاتفاق والاستسلام لما يقود إليه.

[٣/١] جاء التوقيع على اتفاقيات القاهرة ليزكي صحة هذا التوقع، وليبدد نهائياً الأوهام بشأن مصامبن اتعاق أوسلو. إن هذه الاتفاقيات هي الصيغة التي سوف يترجم وفقها اتفاق أوسلو هي التطبيق. وهي تبدد أسطورة الاسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وأريحا، وتؤكد أن الأمر لا يتجاوز إعادة تنظيم الاحتلال وإقامة سلطة حكم ذاتي محدود.

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب «الطريق الوعر» \_ نظرة على المفاوضات الفلسطينية \_ الإسراتيلية من مدريد إلى أوسلو \_ إصدار شركة دار التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر \_ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٧.

إن اتفاقيات الفاهرة تحدد ترتيبات «الوضع الانتقالي» في منطقة غزة ـ أريحا، وهي تشكل سابفة لتحديد هذه الترتيبات عندما يمتد تطبيقها ، بعد فترة وجيزة، إلى سائر مناطق الضفة الغربية (عدا الفدس التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة).

هذه الاتفاقيات لا تؤمن انسحاب القوات الإسر انيلية من قطاع غزة وأريحا، على هي تقص على إخلاء مواقعها الثابتة في المناطق كثيفة السكان، مع احتفاظها بحرية تحركها على الطرق داخل هذه المناطق وحفها في العودة للتدخل فيها في أية لحظة، وإعادة تموضعها في مناطق المستوطنات وأحزمة الأمن المحيطة فيها والطرق التي تربطها باسر انيل فضلاً عن شريط الحدود والساحل. وستتولى إسر انيل المسوولية الأمنية الكاملة في هذه المناطق التي تشكل حوالي ٣٦ بالمنة من مساحة قطاع غزة، فضلاً عن سلطتها على كافة الشؤون المدنية في مناطق المستوطنات.

وبذلك سوف تفسم منطقة الحكم الذاتي في غزة وأريحا إلى قطاعات منفصلة تطوقها فوات الاحتلال وتتحكم بمداخلها. وستكون للمستوطنين وسائر المدنيين الإسرائيلين، فضلا عن الجيش الإسرائيلي، حرية التحرك والتجول داخلها دون أن تكون لأجهزة الحكم الذاتي الفلسطينية أية سلطة عليهم، إذ يحرّم الاتفاق على الشرطة والفضاء الفلسطيني اعتقالهم أو محاكمتهم حتى لو ارتكبوا جرائم. وستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الكاملة عن الأمن الخارجي، بما في ذلك السيطرة على المعابر والحدود والمجالين الجبوي والبحري وصلاحيات المصادقة على أذونات الزيارة والإقامة في مناطق الحكم الذاتي، تعيين أعضاء السلطة الفلسطينية أو أجراء أية تغييرات عليهم سيكون خاضعا لموافقة إسرائيل، كذلك سيخضع انتفاء أفراد وضباط الشرطة وسلاحها وصلاحياتها وقواعد سلوكها ويخضعها الاتفاق، شكل صارم، عتاد هذه الشرطة وسلاحها وصلاحياتها وقواعد سلوكها ويخضعها لأمرة اللجان الأمنية المشتركة. لن تكون «للسلطة الفلسطينية يفرضها عليها الاتفاق، وسوف نلك أن نطاق «سلطانها الإقليمي» محدود ومقيد بقيود تقيلة يفرضها عليها الاتفاق، وسوف مسؤولية إدارة شؤونهم الحياتية. وحتى في نطاق هذه الشؤون فإن إسرائيل سوف تحتفظ مسؤولية إدارة شؤونهم الحياتية. وحتى في نطاق هذه الشؤون فإن إسرائيل سوف تحتفظ بحق نقض وقف تنفيذ أية تشريعات تصدر عن هذه السلطة.

وفى المجال الاقتصادي يكرس الاتفاق عملية الدمج والإلحاق الاقتصادي التي كانت

تمارسها إسرائيل بفعل الأمر الواقع الإحتلالي، ويجعل هذه العملية مرسمة بموجب الاتفاق الذي بعطي إسرائيل صلاحية وضع النظم والضرائب الجمركية والضرائب غير المباشرة (ضريبة المستريات والقيمة المضافة) والتحكم بالسياسات المالية والنقدية والمصرفية وبالعلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي، ويبقي الاتعاق السوق المحلية مفتوحة أمام السلع والرساميل الإسرائيلية دون قيود، بينما يفرض قيودا على حركة بعض المنتحات الرراعية الفلسطينية التي بمكن أن تنافس مثيلاتها في إسرائبل.

وفوق ذلك فإن الاتفاق يلزم السلطة الفلسطينية ليس ففط بفمع المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وتسليم المطلوبين، بل أيضا بفرص الحظر على أية «دعاية معادية» لإسرائيل في مناطقها، فضللا عن الزامها لتعديل مناهج التعليم بما ينسحم مع «روح السلام» المزعوم، والالفاق لا يلزم إسرائيل بإعادة المتعدين، ولا بالإفراح عن جميع المعتقليان بل يربط فضيتهم لحل مشكلة العملاء المتعاونين مع العدو، وبالتوقيع على تعهد بتأييد اتعاق اوسلو والامتناع عن مفاومة المحتلين.

أما بسأن نازحي ١٩٦٧ فقد أحبلت قضيتهم إلى لجنة رباعية (إسرائيلية ـ فلسطبنية ـ أردنية ـ مصرية) لنتظر في أمرهم على أساس فردي وعلى قاعدة النوافق (مما يعطي إسرائيل حق النقض)، وليس على قاعدة قرار مجلس الأمن الدولي ٢٣٧ (حريران ـ يونيو ١٩٦٧) الذي يسكل المرجعية الدولية لحل قضية النازحين بالعودة دون فيد أو شرط.

[1/3] إن اتفاقيات الفاهرة تبدد وجود «قراءتين» لانفاق أوسلو، وتعزز الفناعة العملية بأن الطريق إلى الدولة المستقلة لا يمر عبر تنفيذ اتفاق أوسلو، بل هو يمر حكما عبر نحاوزه. إن محاولة إقامة تمييز بين اتفاق أوسلو واتفاقيات القاهرة ليست سوى محاولة ساذجة للتستر على موقف وهمي، فالواقع أن اتفاقبات القاهرة لبست سوى النتيجة الطبيعية لاتفاق أوسلو، وكل ما تفعله هو أنها تحدد المضامين الدقيقة لبعض الصيغ الغامضة التي بتضمنها ذلك الاتفاق وتفضح علنا وأمام الشعب الفلسطيني والعالم حقيقة أنه لا يضمن انسحابا إسرائيليا حتى من غزة وأريحا، ولا يضمن حتى حكما ذاتيا حقيقبا في هاتين المنطقتين، بل هو ينطوي على تكريس الاحتلال وإعادة تنظيم الاحتلال وتثبيت المستوطنات وإقامة حكم ذاتي خاضع للهيمنية وللوصابة الإسرائيلية في كافة القضايا الحيوية المتعلقة بالسبادة والأمن والتشريع والاقتصاد.

(2)

توقيع اتفاقبات الفاهرة جاء تتويجاً لسلسلة من التطورات التي أبرزت ــ من جهة ــ المخاطر الكبرى التي ينطوي عليها اتفاق أوسلو وانعكاساته السلبية على وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية، كما أبرزت ـ من جهة أخرى ـ هشاشة الاتفاق نعسه وتناقضاته الداخلية التي تجعله عاجزاً عن الاستقرار وإحلال السلام:

[1/1] منذ إعلان اتفاق أوسلو والتوقيع عليه في أيلول (سبتمبر) ١٩٩٣، أكدنا(١) أن الأوهام حوله سرعان ما سوف تتبدد وينحسر تأثيرها إذ نفضح الوقائع حقيفة الاتعاق. إن المفهوم الذي يقوم عليه اتفاق أوسلو، والذي يتصور «فترة انتفالية» من التعايش «السلمي» بين الشعب والاحتلال في ظل استمرار الاستيطان وسائر أشكال الوجود العسكري والهيمنة الإسرائيلية ودون الاستجابة للمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية، هو مفهوم غير واقعي وغير قابل للاستمرار. إنه يفترض رضوخ الشعب الفلسطيني واستسلامه للأمر الواقع الإحتلالي. وإذا كانت شرائح اجتماعية معينة تبدي استعدادا لهذا الاستسلام في سياق مراهنتها على أن تجد لنفسها موقعا، ولو هامشيا في إطار ترتيبات «النظام شرق الأوسطي الجديد» الذي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضه على منطقتنا، فإن هذه الشرائح ليست سوى أقلية محدودة سوف تزداد ضمورا كلما نقدمت عملية تطبيق الاتفاق على الأرض، بما تنطوي عليه من تصادم مع مصالح وطموحات الأغلبية الساحقة من طبقات الشعب الفلسطيني اللاجئ في الشتات.

إن التناقض الموضوعي في المصالح بين الشعب والاحتلال، وهو التناقض الذي قاد احتدامه إلى اندلاع الانتفاضات المتوالية منذ مطلع السبعينات لتتوج بالانتفاضة الكبرى. هذا التناقض لن يجد حلاً له من خلال الاتفاق الذي يسلم لإسرائيل بالسلطة العليا في كافة القضايا الحيوية حتى في مناطق الحكم الذاتي، ومع استمرار فعاليات الانتفاضة، كما برز فور مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف (٤٤//٢٤)، فإن هذا التناقض سوف يبرز

<sup>(</sup>١) الطريق الوعر - مصدر سبق ذكره.

العفبات والإستعصاءات المتواليسة في طريق تتفيذ الاتفاق ويقود البى المساس بالفاعدة الشعبية والاجتماعية للفريق الفلسطيني الموقع عليه ويوسع رقعة الضغط عليه.

وبقدر ما يترحم الاتفاق نفسه بخطوات تطبيفية على الأرض، في غزة وأريحا ولاحقاً في مناطق من الضفة الغربية، فإن هذا التناقض مع الاحتلال سوف يولد تناقضا يزداد احتداماً بين أوسع طبقات الشعب وبين سلطة الحكم الذاتي التي يحملها الاتفاق مسؤولية حماية أمن الاحتلال. مما يعني تعرض هذه السلطة وتطبيقات اتفاق أوسلو إلى ضغط شعبي متزايد يحول دون استقرار تطبيقاته على الأرض ويمهد لتجاوزه ولتفريغه من مغزاه، ويفتح بالتالي الطريق نحو حل سياسي متوازن يقوم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية (٢٤٢، ٣٣٨، ١٩٤، ٣٢٧) ومبدأ الأرض مقابل السلام، يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة والعودة.

إن الطريق إلى الاستقلال الوطني، والطريق إلى السلام الشامل والمتوازن، لا يمر عبر «تطوير اتفاق أوسلو»، بل تفكيكه وتجاوزه. ومهما تكن القوى الدولية والإقليمية التي ترعاه وتدعمه، فإن هذا ممكن موضوعيا عبر أحكام العزلة على دعاته وعبر استنهاض الانتفاضة ومواصلة المقاومة ضد الاستيطان والاحتلال ومواصلة بناء أعرض صعف وطني يقدم البديل الواقعي التوحيدي والعملي، حتى يرضخ لحل سياسي تفاوضي يضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية ويؤمن للشعب الفلسطيني حقوقه.

[٢/٢] التطورات التي أعقبت التوقيع على اتفاق أوسلو جاءت لتصب في صالح تزكية هذا التحليل للوقائم:

أولاً: تبددت بسرعة الأوهام الكاذبة التي أشاعها فريق أوسلو الفلسطيني بشأن مضمون الاتفاق وكونه مدخلا «لإنهاء المعاناة»، وبدأت تبرز إلى السطح التناقضات بين بنود الاتفاق وبين المصالح الأساسية لقطاعات واسعة للشعب الفلسطيني، فقد تواصلت الممارسات القمعية لجيش الاحتلال بما في ذلك حملات الإعتقالات الواسعة وتدمير وإغلاق المنازل وقصفها بالصواريخ، واستمرت فرق الموت المستعربة في ملاحقة واغتيال المطاردين والمطلوبين بمن فيهم مطاردي فتح الذين التزموا بتعليمات قيادتهم بإلقاء السلاح ووقف العمليات، واستمرت الهجمة الاستيطانية وتسارعت عملية بناء أحياء

استيطانية جديدة في منطقة القدس وتكثيف البناء في المستوطنات القائمة في المناطق الأخرى وتوسيعها، بما فيها التي تعتبرها حكومة رابين «مستوطنات سياسية»، وبلغ إجمالي ما أنفقته هذه الحكومة على البناء الاستيطاني في المناطق المحتلة خلال العام الماضعي حوالي نصف مليار دولار وفقاً لتقديرات الحكومة الأميركية.

وتكثفت أيضاً عمليات مصادرة الأراضي في جميع أنحاء المناطق المحتلة بما فيها غزة وأريحا حيث بلغت مساحة الأراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى نهاية شباط (فبراير) ١٩٩٤ أكثر من (٥٥) ألف دونم، صودرت معظمها لأغراض توسيع المستوطنات القائمة. وأمعنت السلطات المحتلة في ممارسات إغلاق المناطق وتشديد الحصار عليها بما تتطوي عليه من تجويع متعمد ودمار اقتصادي يصل حدود الاختتاق، وتلمست أوسع الجماهير هكذا بتجربتها الخاصة حقيقة السلام الزائف الذي يعد به الاتفاق.

تأثياً: تبددت بسرعة الأوهام التي أشيعت حول المساعدات الاقتصادية الدولية التي سوف تتهمر على الحكم الذاتي لينعم بفضلها بالرخاء والازدهار. إن مجموع المساعدات التي النزمت بها الدول المانحة لا تتجاوز ٢,٢ مليار دولار، حسب أفضل التقديرات، يجري تقديمها على مدى خمس سنوات، وهذا الرقم يشكل فقط ١٥ بالمئة من حجم الاستثمارات الضرورية لتلبية حاجات الإعمار وفقاً لتقديرات الجانب الفلسطيني، وهو يقل عن نصف المبلغ الذي يراه البنك الدولي ضروريا لسد الحاجات الأساسية الملحة لإعادة بناء البنية التحتية. ويصر البنك الدولي على أن يمسك بمقاليد القرار فيما يتعلق بكيفية إنفاق هذه المساعدات، بل هو يتدخل حتى في تشكيل و عضوية مجلس الإعمار الفلسطيني وفي صوغ نظام عمله ويحتكر حق تعيين موظفي طاقمه التتفيذي فردا فردا. ويتضم الأن أن معظم هذه المساعدات سوف يمر عبر الرئيسي في تتفيذها. وهي في معظمها مشاريع تلعب الاحتكارات الأجنبية والإسر اليلية الدور الرئيسي في تتفيذها. وهي في معظمها مشاريع بنية تحتية مصممة لخدمة تكامل السوق شرق الأوسطية التي يتصورها المخطط الأميركي أكثر مما هي موجهة لتلبية احتياجات الشعب الأوسطية التي يتصورها المخطط الأميركي أكثر مما هي موجهة لتلبية احتياجات الشعب المتصاص البطالة وبناء اقتصاد وطني إنتاجي.

ثَالثًا: اتفاق أوسلو (١٣ أيلول ـ سبتمبر ١٩٩٣) والقاهرة (٤ أيـار ـ مـايو ١٩٩٤) أديا إلى تجزئة القضية الوطنية للشعب الفلسطيني والى تبديد قضية اللاجنين وتحويلها إلى قضية عربية - إسرائيلية يجري بحثها في إطار المفاوضات المتعددة أو الاتفاقات النتائية بين إسرائيل والدول العربية المضيفة. وخلافاً للأكاذيب التي أشيعت حول عودة نازحي ١٩٦٧، فإن اتفاقي أوسلو والقاهرة ينصان على إحالة قضيتهم إلى لجنة رباعية (إسرائيلية - مصرية - أردنية - فلسطينية) لنتظر في أمرهم على أساس فردي، وعلى قاعدة التسليم لإسرائيل بحق النقض، ويشكل هذا الترتيب تفريطاً بقرار مجلس الأمن الرقم ٢٣٧ الذي ينص على عودتهم فوراً ودون شروط.

أما لاجنو ٤٨، فقد تركت قضيتهم في مهب الربح وفقدت مكانتها كأحد محاور الحل الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وراحت تتعاظم مخاطر حلها على قاعدة التوطين والتهجير في حال نجاح تطبيق الاتفاق واستقراره. وبرزت العديد من المؤشرات الملموسة على هذا الاتجاه في لبنان والأردن كما سوف نوضح لاحفاً. وفي إطار لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة طويت صفحة القرار ١٩٤، وبات البحث يجري في نطاق جمع شمل العائلات وإعادة التأهيل وغيرها من الجوائب الإنسانية للمسألة بعد تغييب جوهرها السياسي. وتتزايد القناعة بين أوساط شعبنا في الشتات أن إبرام اتفاق أوسلو/ القاهرة والمساعي الجارية لفرض تطبيقه تفتح الطريق لعملية التبديد (الثانية منذ نكبة ١٩٤٨) التي يتعرض لها شعبنا بتمزيق وحدته وتجزئة قضيته وطمس هويته الوطنية، وأن تعادي المصير المظلم الذي تقود إليه هذه العملية يتطلب استهاض القوى لمقاومة هذا الاتفاق ومحاصرته.

رابعاً: اتفاق أوسلو . القاهرة أدى إلى تر اجع خطير في المكانة الدولية للقضية الفلسطينية وفي الالمنزام الدولي إزاء الحقوق الوطنية المسروعة للشعب الفلسطيني، فالاتفاق لا يقوم على قرارات الشرعية الدولية ولا مرجعية دولية له، بل التوافق بين إسرائيل وفريق أوسلو الفلسطيني، إن إسرائيل تحصد شار إسرام الاتفاق وتستثمر المناخات الزائفة التي اشيعت حول اقتراب السلام وتوظفها في تعزيز موقعها ومكانتها الدولية وفتح وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم، دون أن تفدم بالمقابل شيئاً من استحقاقات السلام ومتطلباته.

وفي الوقت نفسه يجري تمييع الالتزام الدولي إزاء حقوق شعبنا وتعمل الولايات المتحدة واسرائيل بشكل محموم على فرض اتفاق أوسلو ـ القاهرة أساساً جديداً للشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية. وقد انعكس ذلك في القرارات المائعة والمطاطة

التي اتخذتها الدورة الأخيرة للجمعية العامة للام المتحدة بشأن الصسراع العربي للإسرانيلي وقضية فلسطين (١) كما تأكد بالموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة، الراعي المرئيسي لعملية السلام الجارية، أثناء التصويت على قرار مجلس الأمن الرقم (٩٠٤)، الموقف الذي بات يعنبر قضية الفدس مفصولة عن مصير الضعة والعطاع التي أصبحت في نظر واتمنطن أراضي منتازعا عليها، لا أراضي فلسطينية محتلة. ويأتي هذا تأكيدا لصحة التقدير القائل بأن تنعيذ اتعاق أوسلو - الفاهرة بيودي إلى تراجع الضغط الدولي على إسرائيل مما بضعها في موقع أقوى لفرض شروطها في مراحل التفاوض اللاحقة وبخاصة مرحلة الحل الدائم. فإذا كان هذا التراجع الخطير في الموقف الاميركي، والدولي عموما، إزاء حفوق الشعب الفلسطيني قد وقع واتعاق أوسلو لم ببدأ تنفيده بعد، فما الذي سنكون عليه الوضع عندما تبدأ مفاوضات الحل الدائم بعد سنوات إذا استفر الاتفاق على الأرض وشق طريقه؟ إن فريق أوسلو الفلسطيني يحاول النمويه على مسؤوليته بالذات عن الأرض وشق طريقه؟ ان فريق أوسلو الفلسطيني عموما. فالوافع أنه التزم، عند توقيع هذا التراجع الخطير في الموقف الأميركي والدولي عموما. فالوافع أنه التزم، عند توقيع الفاق أوسلو، بالعمل على تخفيف نبرة القرارات الدولية ويفذ التزامه فعلا، ناهيك عن أن الاتفاق الذي أبرمه مع إسرائيل يسلم صراحة بفصل مصيير القدس عن سائر الأراضي المحتلة بعدوان ١٩٦٧ وبسلم ضمنا بأن هذه الأراضي بانت متنازعاً عليها لا محتلة.

خامساً: أدى إبرام الفاق أوسلو - القاهرة إلى تمهيد الطريق لتعجيل خطوات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين العديد من الدول العربية. فقد اتخدت واسنطن من الاتعاق سلاحا لتكتبف الضغط على الحكومات العربية من أجل إلغاء المقاطعة العربية لإسرائيل بحجة أن الاتفاق ينهي مبررات استمرارها. ويميل عديد الدول العربية إلى النساوق مع هذا الضغط الامبركي والاستجادة له. ويستخدم الاتفاق مبرراً لفتح أبواب العواصم العربية (في المغرب وتونس وعمان وقطر والبحربن) أمام زيارات رسمية لوفود إسرائبلية على مختلف المستويات. ويجري في إطار المفاوضات المنعددة البحث في إقرار العديد من المشاريع الاقتصادية والتقافية المشتركة بين إسرائيل ودول عربية عدة. وتزيد هذه الخطوات من تعزيز موقع إسرائيل في مفاوضاتها مع دول الطوق العربية، وكذلك في المدار العلسطيني.

<sup>(</sup>۱) راجع قرارات الأمم المتحدة في دورة عام ۱۹۹۳ [ «الحريسة» العدد ٥٣٠ (١٦٠٠) تساريخ المرات الأمم المتحدة في دورة عام ۱۹۹۳ [ «الحريسة» العدد ١٩٩٣/١٢/١٩.

سادساً: تفاعل محموع هذه التطورات قاد إلى اتساع نطاق المعارضة الشعبية لاتفاق أوسلو - القاهرة بحيث باتت شبه احماعية بين صعوف أبناء شعبنا في الشتات، وأصبحت أغلبية قوية ومتنامية بين صغوف الشعب داحل الوطن. وامتدت هذه المعارضة إلى داخل صغوف حركة فتح، تعبر أعداد متزايدة من قواعدها وكوادرها عن رفضها هذا الاتفاق. وتؤكد نتائج انتخابات المؤسسات داخل الوطن أنه حينما تمكنت فصائل المعارضة من توحيد صفوفها فقد نجحت في ضمال أغلبية جماهيرية واضحة إلى جانب خطها الرافض للاتفاق (۱). وبدأ التصدع والانقسام يدب داخل صفوف فريق أوسلو الفلسطيني حيث تتصاعد أصوات الانتقاد للأسلوب المستهتر الذي ندار به المفاوضات وتنزايد الاعتراضات على النتازلات الفاصحة التي يقدمها الجانب الفلسطيني وينتامي الاحتجاج على نهج القيادة العردي وتخبطاتها وسياستها الاعتباطية. (۱)

سمايعاً: في السياق نفسه سهد منسوب العمل الانتفاضي تصاعدا ملموساً اشر توقيع اتفاق أوسلو، وتكثفت عمليات المفاومة المسلحة وكبدت جنود الاحتلال ومستوطنيه خسانر بشرية تفوق ما تكبدته طيلة السنتين الماضيتين. وجرى ذلك بالرغم من النداءات الصادرة عن فريق أوسلو العلسطيبي والذي يدعو - التزاماً بتعهداته بموجب الاتفاق - إلى وقف العنف (من جانب واحد) والعودة إلى «الحياة الطبيعية» (أي: وفف الانتفاضة). وواصلت العديد من عناصر ومجموعات فتح نشاطها الانتفاضي والمسلح دون أن تكترت لتعليمات قيادة فريق أوسلو الفلسطيني التي تكررت إدانتها المعلنة لعمليات المقاومة بينما اكتفت باحنجاجات خافتة إزاء استمرار ممارسات القمع الإسرائيلي.

ولكن، رغم أن هذه القيادة لم تنجح في وقف الانتفاضة، فإن سياستها الانقسامية، وتهالكها بأي ثمن على السلطة المحدودة التي يعدها بها الاتفاق تحت هيمنة إسرائيل وعلى حساب مصالح الشعب وقضيته الوطنية وجهت طعنة من الخلف باجبارها قيادة فتح في الوطن على الانسحاب رسميا من القيادة الوطنية الموحدة والخروج عن الإجماع الوطني حول ضرورة استمرار الانتفاضة وتطورها حتى دحر الاستيطان والاحتلال والظفر

<sup>(</sup>۱) تمثل ذلك في انتخابات مجلس طلبة بيرزيت ومعهد رام الله وجامعة غزة ونقابة اطباء القدس حيث لقى أتصار أوسلو هزائم واسعة على يد تحالف المعارضة (ديمقراطية + شعبية + حركة حماس).

<sup>(</sup>۲) راجع تصريحات بشير البرغوثي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني [ «الحرية» العدد ۲۹ه ( ۱۹۰۶) تاريخ ۱۹۰۷/۱۲/۱۲].

بالاستقلال. إن الضرر الذي ألحقته هذه الطعنة بالانتفاضة، بشق صفوفها وإرباك وإضعاف مركزها القيادي، هو ضرر مؤقت تمتلك الانتفاضة مبدأيا القدرة على تجاوزه. ولكنه في المدى القصير ضرر بالغ تستغله إسرائيل لترجيح ميزان القوى في الصراع الدائر لصالحها. وقد ساهم هذا الخلل، كما كان متوقعاً، في تمكين إسرائيل من تعزيز مواقعها في المفاوضات حول تتفيذ اتفاق أوسلو واعتصار المزيد من النتاز لات من الفريق الفلسطيني المفاوض وصولاً إلى اتفاقيات القاهرة.

[٣/٢] على خلفية هذه التطورات وقعت المذبحة الشنيعة في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وسلسلة المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في أعقابها. كانت هذه المذابح ثمرة من ثمار اتفاق أوسلو وفضحت طبيعته الهشة. لقد أبرزت المذبحة استحالة التعايش بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال الإسرائيلي بوجوده العسكري والاستيطاني، وقوضت بذلك المفهوم الأساسي الذي يقوم عليه اتفاق أوسلو والذي يتصور «فترة انتقالية» من التعايش «السلمي» في ظل استمرار الهيمنة الإسرائيلية والوقائع الاستيطانية التي فرضتها على الأرض. ويتأكد أن هذا الاتفاق، الذي يفترض إمكانية إحلال السلام على قاعدة استمرار الاحتلال وتجاهل المصالح والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، هو غير واقعي ولا حظله في الاستمرار، مهما تكن ضخامة القوى الدولية والإقليمية التي ترعاه وتدعمه:

أولاً: أبرزت المذبحة الأولوية التي يحظى بها مطلب إزالة المستوطنات وترحيل المستوطنين، وأكدت استحالة التوصل إلى حل سياسي قابل للاستمرار دون تأمين هذا المطلب. وهي فضحت خطورة التنازل الذي أقدمت عليه قيادة فريق أوسلو حين ابرم اتفاقا يسلم ببقاء المستوطنات واطلاق يد إسرائيل في مواصلة النشاط الاستيطاني دون قيود، متجاهلة ما يمثله ذلك من مخاطر على أمن شعبنا ومصير أرضه وتماسك كياسه الوطني. إن عدداً من أشد أنصار أوسلو والمدافعين عنه يضطرون اليوم إلى الاعتراف بان مسألة الاستيطان يجب أن تحظى بالأولوية في أية مفاوضات. ولكن هذا الاعتراف يبقى مجرد موقف لفظي لا طائل من ورائه، ما لم يقترن بمبادرة أصحابه إلى سحب تأييدهم لاتفاق أوسلو والانضمام إلى صفوف المعارضة الوطنية الواسعة.

ثَّاتياً: أظهرت مذبحة الخليل للعيان، أمام العالم اجمع، الخلل وعدم التوازن الذي ينطوي

عليه في الجوهر اتفاق أوسلو، حيث يرفع مسألة «الأمن الإسرائيلي» إلى مرتبة المبدأ المقدس ويتجاهل تماماً أمن وسلامة الشعب الفلسطيني. إن هذا الحلل يكاد يرقى، في اتفاقي أوسلو والقاهرة، إلى مستوى تكريس نظام للتمييز العنصري حيث تطبق، على الأرض نفسها، معايير وقوانين خاصمة بالمستوطنين الإسرائيليين، ومعايير وقوانين أخرى على المواطنيسن الفلسطينيين، وحيث الشرطة الفلسطينية - المسؤولة نظرياً عن الأمن الداخلي في «المعازل» الفلسطينية - يحرم عليها اعتقال أو محاكمة أي إسرائيلي حتى لو ارتكب جرائم مشهودة في وضمح النهار. لقد أبرزت منبحة الخليل، الأولوية التي يحظى بها مطلب تطبيق اتفاقية جنيف المرابعة لعام ٤٩ وتأمين الحماية الدولية لشعبنا في الأرض المحتلة وفق قراري مجلس الأمن الدولي.

تُالثاً: داخل الوطن اتسم رد الفعل الجماهيري على مذبحة الخليل بانفجار شعبي هائل أدى إلى تجدد الانتفاضة وانطلاقها بزخم عال. وابرز هذا التطور حقيقة الاستعداد الكفاحي العالي لدى الجماهير وعمق طاقاتها الثورية المختزنة التي لم تسل منها سنوات من التضحية والمعاناة في مجابهة القمع والحصار والتجويع. هذه الانطلاقة المتجددة للانتفاضة أثبتت زيف الادعاءات حول التعب والإنهاك المزعوم الذي أصيبت به الحركة الجماهيرية بسبب طول وتقل المعاناة، وهي الادعاءات التي لجأت إليها القيادة المنتفذة في محاولة تبرير سياستها. وقد بدا واضحا أن المزاعم حول «تراجع الانتفاضة» و «إنهاك الجماهير»، وهي مزاعم نجد صداها يتردد حتى في بعض أوساط القيادات المعارضة للاتفاق، لا تعكس واقع الجماهير المرجوازية العريضة بقدر ما تعكس المزاج السائد في صفوف شرائح اجتماعية معينة من البرجوازية والفنات الوسطى التي يدفعها شعورها بالخذلان إلى محاولة التكيف، بوسائل وأشكال متباينة، مع الوضع الجديد المترتب على الاتفاق بدلاً من مقاومته.

لقد اتسم الانفجار الجماهيري داخل الوطن ليس فقط سالتعبير عن الرفض الشامل للاستيطان و الاحتلال و الاستعداد لمواصلة المقاومة ضده، بـل أيضاً بالرفض الاجتماعي لاتفاق أوسلو والمطالبة بوقف المفاوضات الجارية على أساسه. وهو ابرز أيضاً اتساع نطاق النقمة الشعبية ضد القيادة المنتفذه وسياستها، وأكد أن هذه القيادة قد تصدعت شرعيتها الشعبية أمام العالم، ولم تعد تمثل سوى أقلية بين صفوف الشعب. إن حديث بيريس عن قلق إسرائيل من الفجوة التي تتسع بين «سكان المناطق» وبين القيادة المنتفذه هو مؤشر واضح على هذا الاتجاه.

لقد كانت هذه الانطلاقة المتجددة للانتفاضة، وما تزال، تنطوي على إمكانية الاستمرار في حال نجاح القوى الوطنية في إعادة بناء مركز قيادي موحد ينظم مسيرتها وفقاً لبرنامج نضالي ملموس يتناسب والوضع الجديد المتولد عن بدء تطبيق اتفاق أوسلو للقاهرة. وتلك مسؤولية تاريخية كبرى تقع على عاتق جميع القوى الوطنية المناهضة للاستيطان والاحتلال.

رابعاً: لم يقتصر النهوض الجماهيري الفلسطيني المتجدد على الضفة والقدس والقطاع، بل لقد امتد أيضاً ليشمل جماهير الشعب الفلسطيني داخل أراضي الد ٤٨ وفي مختلف مواقع الشتات. إن الهبة العنيفة التي شهدتها مدن وقرى الجليل والمثلث والساحل والنقب، والتحركات الجماهيرية الواسعة التي انطلقت في مخيمات الأردن وسوريا ولبنان والعديد مسن بلدان المهجر، تكشف عن نفس السمات التي أبرزها تجدد الانتفاضة في الداخل وتؤكد، فضلاً عن ذلك، مدى تمسك الشعب الفلسطيني بوحدته، وبهويته الوطنية ووحدة قضيته ومصيره الوطني. ان برنامجاً وطنياً واقعياً ينطلق من صون وحدة الشعب الفلسطيني في مجابهة مخاطر الاتفاق، هو برنامج كفيل بالتحول إلى برنامج عملي يستد إلى قاعدة شعبية صلبة متحفزة للدفاع عن هويتها وحقوقها الوطنية في وجه مخططات التبديد.

خامساً: أدت المذبحة إلى استنهاض ملموس للحالة الجماهيرية العربية في العديد من الأقطار. وتحتل أهمية خاصة على هذا الصعيد التحركات الجماهيرية الواسعة التي شهدتها مصر والشعارات التي رفعتها والتي لم تقتصر على التضامن مع الشعب الفلسطيني، بل تجاوزت ذلك إلى إدانة اتفاق أوسلو، والمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وإلغاء معاهدة الصلح المصرية - الإسرائيلية.

إن هذه التحركات تكشف عن تنامي وعي الجماهير الشعبية العربية للتناقض ببن مصالحها الوطنية وطموحاتها القومية وببن مخططات «النظام شرق الأوسطي الجديد» الذي تسعى واشنطن إلى فرضه على المنطقة، بما يعطيه لإسرائيل من دور إقليمي مهيمن، وذلك نقيضاً لبرجوازياتها البيروقراطية والمحافظة الحاكمة التي تبحث عن مواقع لها في هذا «النظام» وتسعى للتكيف مع إملاءاته. ومع ذلك فقد شكل التحرك الجماهيري عاملاً ضاغطاً مهماً على الحكومات العربية، واضطرت الأردن وسوريا ولبنان، عقب مذبحة الحرم الإبراهيمي إلى الإعلان عن وقف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل. وانعكس

هذا الضغط بشكل خاص على مواقف الحكومة الأردنية التي خفضت مشاركتها في المفاوضات المتعددة إلى مستوى مراقب، وتجاوبت مع الإجماع الشعبي والبرلماني على رهى العودة إلى المفاوضات الثنائية بعك الحصار الأطلسي المعروض على ميناء العقبة.

إن الموقف الذي اتخذته الدول العربية الثلاث (الأردن، سوريا، ولبنان) حينذاك جاء ليؤكد مجددا أن طريق الحل على المسارات التفاوضية العربية الأخرى مسدود ما لم يكن المحل سالكا على المسار الفلسطيني، وأن التهويل المتكرر من جانب القيادة المتنفذة حول إمكانية اندفاع الدول العربية نحو حل مع إسرائيل بمعزل عن حل القضية الفلسطينية مبالغة لا وطيعة لمها سوى تبرير سياستها التي تفرض بعنصر القوة الرئيسي في الموقف الفلسطيني والذي يكمن في قدرته على تعطيل مسار الحل الأميركي والإسرائيلي في المنطقة ما لم يستجب للحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، فالقضية الوطنية العلسطينية هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، والحلقة المركزية في قضايا السلام والامن والاستغرار في الشرق الأوسط.

سعادسماً: تحت ضغط هذه التطورات بدأت بعض القوى الدولية التي دعمت اتفاق أوسلو تعترف بالتغرات والنواقص التي ينطوي عليها الاتفاق وتبدي شكوكاً حول فدرته على شق طريق نحو السلام. وتوفرت بذلك ظروف نموذجية لوقف الانزلاق واتخاذ قرار جريء بوقف المفاوضات إلى أن يتم إرساؤها على أسس جديدة تتجاوز اتفاق أوسلو الذي برزت ثغراته واضحة للعيان وبات الجميع، دولياً وعربياً، يسلم بها. وذلك هو المطلب الذي أجمعت عليه جماهير الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بمختلف قواها الوطنية ـ بما في ذلك عدد من منظمات فتح ـ التي طالبت بوقف المفاوضات لحين إزالة المستوطنات وتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال وإعادة بناء العملية التفاوضية لترسو على قاعدة قرارات الشرعية الدولية (٢٤٢، ٣٣٨، ١٩٤، ٢٣٧) نحو سلام شامل ومتوازن يقوم على الانسحاب الكامل وتغرير المصير وحل مشكلة الشعب اللاجئ مقابل السلام الكامل.

سسابعاً: أدركت الولايات المتحدة دلالات الانفجار السذي أعقب مذبحة الخليسل وخطورة انعكاساته التي تجعل اتفاق أوسلو يترنح وتضعه في مهب الريح، وتحركت فوراً لإنقاذ الاتفاق بتعطيل اتخاذ موقف دولي حسازم يعالج جذور وأسباب الجريمة، وبتكثيف الضغط من أجل العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات واستعجال البدء بتنفيذ الاتفاق

لإنقاذه من الانهيار. وانسجاماً مع نهجها القائم على الانسياق مع الإشارات الصادرة عن واشنطن، فإن فريق أوسلو الفلسطيني بدلاً من أن ينتهز الفرصة الذهبية المتاحة ـ في مناخ دولي وإقليمي ملائم ـ للضغط من أجل إعادة النظر بأسس المفاوضات مستقوياً بتجدد الانتفاضة والانفجار الجماهيري الفلسطيني والعربي، بدلاً من ذلك فقد كان توجهه معاكساً وسلك سبيل المناورة لامتصاص النقمة والغضب الجماهيري، ثم اكتفى برشوات صغيرة (قرار مجلس الأمن الفائر، إدخال ١٦٠ مراقباً أجنبياً إلى الخليل وإعادة رئيس بلديتها المنتخب قبل ١٨ عاماً، إعادة بضع عشرات من المبعدين)، وأدار ظهره باستهتار للرأي العام الشعبي الضاغط من أجل وقف المفاوضات، وسارع إلى استتنافها والانسياق مع التوجه الأميركي الهادف إلى إنقاذ الاتفاق عبر استعجال تطبيقه، وهو ما أوصله إلى اتفاقيات القاهرة. وإذا كان هذا يدل على شيء فهو يدل على أن قيادة فريق أوسلو بانت ترى مصيرها ومستقبلها السياسي مرهوناً بنجاح المخطط الأميركي وبتطبيق الاتفاق.

ثامناً: إن إمعان القيادة في إدارة الظهر لإرادة الشعب وتحدي الإجماع الوطني على ضرورة وقف المفاوضات الر مذبحة الخليل، وإصرارها على التناعم مع التوجه الأميركي الهادف إلى إنقاذ الاتفاق عبر استعجال تطبيقه، شكل منعطفا حاسما في سياستها. فإذا كانت هذه القيادة منذ مدريد، قد حاولت بوسائل شتى أن تحافظ على قدر من التوازن بين خيارها الفئوي الأناني بالاندفاع نحو الانخراط في مخطط «النظام شرق الأوسطي»، رغم ما ينطوي عليه من تبديد لمصالح الشعب وقضيته الوطنية، وبين حاجتها إلى الحفاظ على موقعها القيادي في الحركة الوطنية وصون قاعدتها الشعبية والاجتماعية التي تتعارض مصالحها مع هذا النظام، فإن قرارها استثناف المفاوضات لتعجيل تنفيذ الاتفاق، بينما دماء شهداء الخليل وجباليا لم تجف بعد، هو قرار حاسم للتخلي عن محاولة التوازن هذه وبربط مصيرها بعجلة الاتفاق دون اكتراث لرصيدها الشعبي، ورعم إدراكها أن هذا الخيار يضعفها ويضاعف الضغط عليها لجعلها رهينة بيد الإسرائيليين في مواجهة شعبها.

تاسعاً: إن قرار استعجال المفاوضات لتنفيذ الاتفاق أوقع المفاوض الفلسطيني في فخ أجبره على تقديم سلسلة من التنازلات الفاضحة التي كشفت للعيان مبكراً نبعية «السلطة الفلسطينية» التي ستقوم في معازل الحكم الذاتي بموجب الاتفاق، بالإضافة لاضطراره إلى تأجيل عدد من القضايا التي كان يفترض حسمها مع بدء تنفيذ الاتفاق ومنها قضايا ملتهبة مثل مصير حوالي ٦ ـ ٧ آلاف أسير ومعتقل رفضت إسرائيل التعهد بالإفراج عنهم،

سلام او سلو بين الوهم والحقيقة \_\_\_\_\_\_\_

وكذلك مصير المتعاونين مع العدو ومساحة أريحا... البخ، وإن تأجيل هذه القضايا البى مفاوضات لاحفة يعني أن مسيرة تطبيق الاتفاق ما يزال يتعين عليها أن تشق طريقها وسط حقول من الألغام المتفجرة التي تضاعف استعصاءاتها وتناقصاتها الداخلية، خصوصاً أنها تقطلق وسط أجواء من الرفض والاستياء الجماهيري التي تشكل عاملاً ضاغطاً دفع حتى بمعظم وفد مدريد \_ واشنطن أنصار أوسلو إلى مفاطعة حفل توقيع الاتفاق في القاهرة ورفض قبول تولى مناصب في السلطة الفلسطينية (١).

<sup>(</sup>١) من ابرز المتغيبين: الدكتور حيدر عبد الشافي، الدكتور ممدوح العكر وأخرون ...

(3)

مع تسارع الخطوات الهادفة إلى بدء التنفيذ العملي لاتفاق أوسلو ـ القاهرة تبرز مجدداً، في بعض الأوساط، التساؤلات حول مدى واقعية الدعوة إلى تجاوز الاتفاق وإمكانية نجاحها. إن بعض القوى والعناصر تستثير هذه التساؤلات عمداً بهدف تبرير سياسات تتطلق من اعتبار الاتفاق أمراً واقعاً لا مرد له، ولا بديل واقعي عنه، وتتنهي إلى الانخراط في تطبيقه بحجة «تطويره»، أو إلى التكيف معه والتعايش مع تطبيقاته على الأرض والاكتفاء بنقد لفظى لثغراته.

وإذا كان شل الاتفاق وتجاوزه يتطلب، إلى جانب مواصلة المقاومة ضد الاستيطان والاحتلال، نضالاً من أجل عزل سلطة الحكم الذاتي، فإن العمل على دحض منطق التكيف مع الأمر الواقع والرضوخ له هو جزء من عملية استنهاض القوى لمحاصرة الاتفاق. إن هذه التساؤلات تفترض أن البدء بتطبيق الاتفاق يعني بالضرورة نجاحه في الاستقرار وشق طريقه على الأرض، أو هي تفترض أن السبيل إلى محاصرة الاتفاق ينحصر في الضغط على قيادة عرفات لمنعها من مواصلة الانخراط في تطبيقه. والحال أن كلا الإفتراضين باطلان. وطالما أصرت القيادة المنتفذة على اندفاعها في مسارها الاستسلامي، الإفتراضين باطلان. ولكن هذا الإصرار يعمق النتاقض بينها وبين أوسع قطاعات الشعب، أن يردعها عن ذلك. ولكن هذا الإصرار يعمق النتاقض بينها وبين أوسع قطاعات الشعب، ويضعف بالتالى قدرتها على ضمان استقرار تطبيقات الاتفاق على الأرض.

إن المعركة ضد اتفاق أوسلو - القاهرة هي معركة صعبة ومعقدة وطويلة ولا يمكن حسمها بالضربة القاضية بل بالنقاط. والبدء بتنفيذ الاتفاق لا يعني نهاية هذه المعركة، بل يعني فقط دخولها مرحلة جديدة تتطلب تغييراً في تكتيكات النضال وأساليبه. إن استمرار المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان هو خطوة على هذا الطريق، وكذلك الأمر محاصرة سلطة الحكم الذاتي وعزلها جماهيرياً. إن اتفاق أوسلو - القاهرة يفقد مغزاه ووظيفته عندما يثبت للعالم أنه لا يصلح أساساً ولا مدخلاً لإحلال السلام وإيجاد حل مستقر للقضية الفلسطينية ترتضيه المغالبية من الشعب الفلسطيني، وتبرهن التطورات الأخيرة منذ مذبحة الخليل، أن هذا الهدف ممكن وواقعي مهما يكن الطريق إليه صعباً ومعقداً.

إن درء المخاطر التي تتهدد مصيرنا الوطني ما يزال يطرح إذن، كمهمة مركزية مباشرة، إلى جانب إدامة الانتفاضة في إطار مواصلة المفاومة ضد الاحتلال والاستيطان صرورة تعبئة قوى الجماهير من أجل مقاومة اتفاق أوسلو - القاهرة والتصدي لانعكاساته المدمرة على وحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه، ومجابهة تطبيقاته العملية.

ولكن هذه المهمة ليست مقصودة لذاتها. إنها ضرورية لأنها الممر الإجباري نحو حل سياسي متوازن يضمن الجبلاء الإسرائيلي التام عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عدوان ١٧، بما فيها الفدس، ويؤمن حق سعبنا في العودة وتقرير المصير الوطني الناجز. إن مواصلة النضال من أجل هذا الحل المتوازن هو البديل الواقعي الملموس لاتفاق أوسلو - الفاهرة . إن تجاوز الاتفاق يفتح الطريق لإطلاق عملية سلام حقيفية بمفاوضات تجري تحت إشراف دولي وعلى قاعدة قرارات الشرعية الدولية: الفرارين ٢٤٢ و ٢٣٧ و ١٩٤ اللذين يضمنان حق العودة للنازحين واللاجئين، والقرارات التي تضمن عودة القدس وإزالة المستوطنات، والقرار ١٨١ الذي يعترف بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

إن تجاوز اتفاق أوسلو ـ القاهرة يعني أبطال والغاء الالتزامات التي قطعتها، باسم الشعب الفلسطيني، القيادة المتنفذة التي خطفت يافطة م.ت.ف وتتكرت للائتلاف الوطني والبرنامج المشترك، تلك الالتزامات التي تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني التي تضمنها قرارات الشرعية الدولية وتضعف مفعول هذه القرارات وتفرغها من مضمونها، إن تجاوز الاتفاق يعيد لهذه القرارات راهنيتها ومفعولها، مما يفتح الطريق لمفاوضات جادة تضمن حلا سياسيا متوازنا يستجيب للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويحظى بقبوله.

#### (4)

إن النضال من أجل تجاوز اتفاق أوسلو وإبطال مفاعيله وفتح الطريق للسلام الشامل المتوازن يتطلب تقديم البديل السياسي الواقعي وبرنامجا ملموساً للمواجهة يقف على رأس أولوياته:

أولاً: مواصلة وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان في إطار انتفاضة متجددة على أساس برنامج نضائي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد الناجم عن بدء تتفيذ الاتفاق وما يولده من تمايز بين الواقع الناشئ في مناطق الحكم الذاتي في غزة \_ أريحا وبين الوضع في سائر المناطق المحتلة.

ثّالياً: صون وحدة الشعب الفلسطيني وحماية شخصيته الوطنية في أراضي الساء وفي بلدان الشتات وتعبئة جماهيره لمواجهة انعكاسات الاتفاق على حقوقه وكيانه الوطني ومقاومة عملية التذويب والهضم والتمييز القومي من جهة، ومخططات التوطين من جهة أخرى.

وثالثاً: بناء جبهة وطنية عريضة تصون وحدة الشعب وتقود نضاله في المرحلة الجديدة وتعمل على إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. على أسس جديدة .

[1/2] مرة بعد أخرى تؤكد الوقائع أن الحديث عن «تراجع الانتفاضة» وخمود جذوتها يعكس مزاج اليأس والإحباط السائد في صفوف قطاعات اجتماعية معينة (من البرجوازية الكبيرة والفئات الوسطى)، اكثر مما يعكس الواقع أو يعبر عن درجة الاستعداد الكفاحي للجماهير وطاقاتها الثورية المختزنة التي لا نتضب. وإذا كانت هذه القطاعات الاجتماعية تحتل ثقلا استثنائيا في البنى القيادية للأطر الوطنية المنظمة يفوق وزنها الاجتماعي الفعلي بين صفوف الشعب، فإن مناخها المحبط هو الذي يعطل اضطلاع هذه الأطر بدورها المفترض في تنظيم صفوف الانتفاضة مما يبقيها تحتفظ ببعض سمات العفوية والفوضى ولكنه لا يحول دون التجديد المتكرر لزخمها الجماهيري.

وقد تفاقمت هذه السمات العفوية مؤخرا بسبب مغادرة قيادتي فتح وحزب الشعب وخروجهما من القيادة الموحدة للانتفاضة بينما لا تزال كوادر وقواعد هذه التنظيمات تلعب دوراً هاماً في النضال الانتفاضي بمعزل عن توجيهات قياداتها. إن الحفاظ علمي

الزخم النضالي للانتفاضة يتطلب إزالة هذا التناقض والعمل على تنظيم صفوف الشعب المنتفض وتعميق الطابع الجماهيري الديمقر اطي المنظم للحركة الجماهيرية المناهضة للاحتلال.

إن تسارع الخطوات الهادفة إلى بدء تتعيد الاتفاق، بما ينطوي عليه من انسحاب لقوات الاحتلال من بعض المناطق الكثيفة بالسكان في غزة وأريحا ونشر الشرطة الفلسطينية فيها وتحويل صلاحيات مدنية إلى سلطة الحكم الذاتي، يطرح تساؤلات مشروعة حول الشكل الذي سوف تتخذه الحركة الجماهيرية وبرنامجها النصالي في المناطق الخاضعة لنظام الحكم الذاتي. إن الإجابة على هذه التساؤلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقائق التالية: إن جيش الاحتلال لن ينسحب بشكل كامل من مناطق الحكم الذاتي، فهو سوف يحافظ على قواعده في مواقع مشرفة عليها وسوف يحتفظ بحرية حركته الذاتي، فهو سوف يحافظ على قواعده في ما التدخل المنفرد لمطاردة المطلوبين أو على محاور الطرق فيها بما في ذلك حقه في التدخل المنفرد لمطاردة المطلوبين أو لمعالجة أية مشكلات أمنية تعجز الشرطة المحلية مواجهتها. إن المستوطنات باقية في منطقتي غزة وأريحا، بحماية عسكرية إسرائيلية من داخلها وخارجها، وحرية تجول منطقتي غزة وأريحا، بحماية عسكرية إسرائيلية من داخلها وخارجها، وحرية تبول المستوطنين مكفولة بموجب الاتفاق، إن سلطة الحكم الذاتي لن تكون حرة التصدف حتى المستوطنين مكفولة بموجب الاتفاق، إن سلطة الحكم الذاتي لن تكون حرة التصدف حتى الاتفاق وملاحقه التي تشكل المصدر الرئيسي للتشريع، كما أنها مكبلة بحق النقض الذي يكفله الاتفاق لإسر انيل ضد أي تشريع تراه مخالفاً لمصالحها.

إن هذه المتغيرات تملي من جهة تطويراً للبرنامج النضائي الشامل للانتفاضية والحركة الجماهيرية بما يأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد المتولد عن تطبيق الاتفاق، كما تملي من جهة أخرى درجة من التمايز في مهمات وأشكال النضال في المناطق الخاضعة لنظام الحكم الذاتي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع في هذه المناطق:

أولاً: إن الوضع الجديد يتطلب إعادة صوغ البرنامج الذي يعبئ جميع قطاعات الشعب وطبقاته الاجتماعية انطلاقاً من مصالحها الملموسة المباشرة في تتاقضها مع وجود الاحتلال وسياساته، ومع سلطة الحكم الذاتي، كي يزجها هكذا في النضال الوطني العام من أجل هدفها المركزي في طرد الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، إن بعض أبرز عناصر هذا البرنامج تتبثق من الوضع الجديد المتولد عن بدء تطبيق الاتفاق، وهي تتمثل في:

 أ ـ النضال من أجل الإفراج الشسامل عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والعودة القورية لمجميع المبعدين والتعبئة الجماهيرية المنظمة، التي يشكل نواتها الأسرى المحررون وعائلات المعتقلين والمبعدين وجميع المهتمين بحقوق الإنسان، تحت شعار: لا سلام دون تحرير الأسرى والمعتقلين. ولا سلام دون عودة جميع المبعدين.

- ب النصال ضد الاستيطان والتصدي لوجود المستوطنين وتجاوزاتهم، والتعبئة الجماهيرية الشاملة المنظمة تحت شعار: لا سلام دون إزالة المستوطنات ورحيل المستوطنين.
- ج النضال ضد سياسة مصادرة ونهب الأرض ومن أجل إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين، والتعبئة الجماهيرية المنظمة، التي يشكل نواتها أصحاب الأراضي المصادرة أو المهددة بالاستيلاء أنفسهم، تحت شعار: لا سلام دون عودة الأرض المصادرة إلى أصحابها الشرعيين.
- د النضال من أجل صون عروبة القدس والتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها وفصلها عن سائر الأراضي المحتلة، وتشكيل اللجان الشعبية للدفاع عن القدس تحت شعار: لا سلام دون تحرير القدس عاصمة دولة فلسطين.
- هـ الإصرار على الحماية الدولية الفاعلة للشعب الفلسطيني ضد تجاوزات المستوطنين وجيش الاحتلال، بوضع المناطق المحتلة تحت إشراف قوات الأمم المتحدة لحين فوز الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير.
- و الدعوة الشعبية والدولية لإخضاع اتفاق أوسلو القاهرة، وأي اتفاق يمس المصير الوطني لشعبنا، لاستفتاء شعبي شامل في الداخل والخارج لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإرادته الحرة.
- ز النضال من أجل الدفاع عن الحريات الديمقر اطية وحفوق الإنسان والتصدي لممارسات القمع الإسرائيلية والاستبداد البوليسي: من أجل حق الشعب الفلسطيني في النتظيم والنشاط السياسي والنقابي وحقه في النضال دفاعاً عن حقوقه الوطنية، من أجل حرية الصحافة والنشر والتعبير والاجتماع والتظاهر، من اجل تطبيق اتفاقبات جنيف الرابعة وإلخاء قوانين الطوارئ والأوامر العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات المدنية، من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري والإبعاد، من أجل تحريم العقوبات الجماعية والتصدي لسياسات الحصار والإغلاق ومنع النجول والتدمير وهدم المنازل.
- لنضال من أجل إجراء انتخابات ديمقر اطية حرة للمجالس البلدية وفق نظام يكفل تمثيلاً شعبيا نزيها وبمعزل عن ترتيبات تنفيذ اتفاق أوسلو ـ القاهرة، ورفض سياسة تعيين البلديات.

- ط النضال ضد سياسة الدمج والإلحاق الاقتصادي من أجل إنهاء الهيمنة الإسر انيلية على السوق الوطنية، ومقاطعة البضائع الإسر ائيلية، وحماية الإنتاج الوطني وإلغاء الضر ائب والنظم الجمركية التي تقيد نموه، من أحل فضح ومكافحة الفساد وتوجيبه الموارد المتاحة نحو بناء مقومات استقلال الاقتصاد الوطني بمعزل عن الهيمنة الإسر انبلية وترتيبات السوق الشرق أوسطية.
- ي النضال من أجل استعادة حقوق العمال الفلسطينيين التي سلبتها إسرائيل على شكل حسومات من أجورهم طيلة سنوات الاحتلال، من أجل العمل والتفل لجميع العمال ووضع حد للبطالة، من أجل وقف التدخل الإسرائيلي في شؤون العمل والعمال وإلغاء أنظمة العمل التي فرصتها إسرائيل واستبدالها بتشريعات تحمي حقوق العمال، من أجل الدفاع عن استقلالية النقابات والتصدي لأي تدخل في شدؤونها وضمان حرية النشاط النفابي.
- ته ـ الدفاع عن استقلالية مؤسسات التعليم وتعينة جماهير الطلبة والشياب والمعلمين من أجل أجل حماية الثقافة الوطنية والتصدي للتطبيع والغزو التقافي الصهيوني ومن أجل مناهج تعليمية وطنية ديمقر اطية.
- ل ـ الدفاع عن المقدسات الدينية وحمايتها في مواجهة محاولات التدنيس والتهويد وانتهاكات المستوطنين.
- مـ الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني و بخاصة الفلاحين من أبنائه، في أرضه ومباهه ورفض ومقاومة أية قوانين أو اتفاقات تنتقص من هذه الحقوق.

تُانياً: في الظروف الجديدة، أكثر من أي وقت مضى، فإن إدامة الانتفاضة واستمر اريتها تتطلب بذل جهود دائبة ومكثفة من أجل تجاوز حالة العفوية والفوضى في العمل الانتفاضي والتركيز على تتظيم صفوف الشعب المنتفض. إن ذلك يملي العمل باتجاهات ثلاثة:

أ - إعادة بناء المركز القيادي الموحد للانتفاضة: لقد أدى انسحاب قيادتي فتح وحزب الشعب من القيادة الوطنية الموحدة من جهة، ومعارضة قيادة حماس للدعوة إلى تشكيل قيادة وطنية وإسلامية مشتركة من جهة أخرى، إلى تفتيت المركز القيادي للانتفاضة وتفاقم سمات العفوية والفوضى في فعالياتها. إن التمسك بخيار الانتفاضة يبقى موقفاً لفظياً ما لم يقترن بالعمل فوراً على تجاوز هذا التفتت وبناء المركز القيادي الموحد الذي تلتف حوله الحماهير المنتفضة.

ومن هذا الموقع ندعو كوادر وقواعد جميع القوى الوطنية والإسلامية إلى الضغط على قياداتها من أجل تجاوز نزعات العصبوية والتعرد والمسادرة إلى تسكيل القيادة الوطنبة والإسلامية المشتركة للاننفاضة من جميع الفوى المتمسكة بخيار النضال الانتفاضي ضد الاحتلال. إننا نتوجه إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي لضم الصعوف والمشاركة الفورية مع القيادة الوطنية الموحدة في بناء مركز قيادي موحد للانتفاضة. ونحن ندعو حرب الشعب الفلسطيني إلى ترجمة معارضته لاتعاقيات القاهرة ترجمة عملية بالعودة إلى موقعه في قيادة الانتفاضة. إننا ندعو كوادر وقواعد فتح الضغط على ممثليها الذين يعبرون عن إرادتها في التمسك بخيار الانتفاضة والعودة إلى احتلال الموقع الطبيعي لحركة فتح في قيادتها.

ب م إقامة الفيادات الميدانية، على مستوى اللواء والمدينة والمخيم والقرية، التي تضم ممثلي جميع الفصائل المتمسكة بخيار الانتعاضة لتوحيد صفوف الفوى الضاربة وتنسيق فعالياتها على الصعيد المحلي والعمل على ضبط مظاهر الفوضى والتسيب والتجاوزات غير المنضبطة.

ج - دعوة الحماهير، في كل حي ومخيم وقرية، إلى عقد مؤتمراتها الشعبية لانتخاب لجان شعبية تتمثل فيها جميع القوى والشخصيات الوطنية الفاعلة لتشكيل مرجعيات وطنية تنظم صفوف المجتمع المحلي وتدير شؤونه وتقود نضاله، تعزيزاً لسلطة الشعب في مواجهة الاحتلال وسلطة الإدارة الذاتية المنبثة عن الاتفاق.

تالثا: إن بدء تنفيذ الاتفاق في المناطق الخاضعة لنظام الحكم الذاتي سوف يملي تمايزاً في برنامج النضال الانتفاضي وأشكاله في هذه المناطق. ولكن ينبغي، أو لأ، دحض ما يروج أنصار الاتفاق بأن الانسحاب الإسرائيلي ينفي مبرر استمرار الانتفاضة في هذه المناطق. إن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب، بل يعيد انتشار قواته التي ما زالت موجودة في مواقع مسيطرة، وهو سيبقى ممسكاً بسلطة الحكم الذاتي ليملي عليها قراراته في جميع الشؤون الحيوية. وهكذا فإن مبررات استمرار الانتفاضة تبقى قائمة، ولكن الوضع الجديد في هذه المناطق يتطلب تغييراً في التركيز على أولويات المهام البرنامجية، كما يتطلب تطويراً خلاقاً في التكتيكات الكفاحية يمرزج ببن مختلف أشكال النضال المطلبي والاجتماعي والديمقراطي والانتفاضي وبين استمرار النضال الوطني ضد مظاهر وجود الاحتلال والاستيطان. في هذا المجال ينبغي إبراز ما يلي:

أ .. إن الشعب الفلسطيني يمتلك كل الحق في مواصلة كفاهه ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه حيثما تواجدوا في أية بقعة من أرض الوطن. إن التعهدات التي قطعتها القيادة الرسمية لـ م.ت.ف بوقف المقاومة لا تلزم الشعب الرازح تحت الاحتلال. إن بنود الاتفاق تمهد لمزج هذه الشرطة في مواجهة مع الشعب بحجة مكافحة «الإرهاب» وملاحقة «المخربين». وسوف يشكل الالتزام بهذه البنود منبعاً دائماً لإثارة الاضطراب الأهلي. إننا وسائر قوى المعارضة الوطنية سوف نبذل كل الجهد لمنع الانزلاق نحو هذا، وسوف نسعى لدرئه بقوة الضغط الجماهيري وبالوسائل الديمقراطية.

ب - إن الموقف من سلطة الحكم الذاتي التي ستقوم بموجب الاتفاق لا يتحدد وفقاً لدورها السابق في الحركة الوطنية. إن الموقف منها يتحدد في ضوء واقعها: كونها تستمد سلطتها من الصلاحيات المحالة إليها من قبل الحكم العسكري بموجب الاتفاق، وكونها مقيدة بالخضوع للهيمنة الإسرائيلية في كافة الشؤون الحيوية ومكبلة بالقيود التي يمليها عليها الاتفاق ومسلوبة من حرية اتخاذ القرار في القضايا الرئيسية. إن هذه السلطة مضطرة لأن تعمل بموجب القوانين والقرارات التي تمليها إسرائيل من خلال لجان الارتباط، وهي لن تفوى على تلبية مطالب الشعب وخدمة مصالحه، حتى في الشؤون الحياتية التي تقع ضمن صلاحياتها، بسبب كونها محكومة للسقف الإسرائيلي. إنها سلطة تابعة يعترف حتى عدد من أبرز أنصارها بواقعها هذا.

إننا جنباً إلى جنب مع سائر قوى المعارضة الوطنية، ندعو جماهير الشعب وجميع الوطنيين الشرفاء إلى مقاطعة المستويات التي تتحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذ انفاق أوسلو ـ القاهرة. ولكن هذا لا يعني المقاطعة السلبية وإدارة الظهر لمصالح الجماهير واهتماماتها اليومية. إنها تعني تعبئة الجماهير لمواجهة هذه السلطة بالمطالب والشعارات التي تعبر عن المصالح الحياتية والديمقراطية والوطنية لمختلف قطاعات الشعب وطبقاته الاجتماعية، وذلك بهدف فضح عجزها وفسادها ووصايتها بقوة الشرطة وتعريبة سياساتها المتناقضة مع مصالح الشعب، وكشف تبعيتها. إن المعارضة الحماهيرية المقاومة والمناضلة من أجل حقوقها ومصالحها بضغطها على السلطة إلى جانب مواصلة المقاومة المناهضة للاحتلال تصنع شروط تقديم البديل الواقعي الوطني وتلمس العالم لضرورة تجاوز صيغة أوسلو ـ القاهرة نحو مفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية (٢٤٢، ٣٣٨)

ج - تقفر إلى مواقع الأولوية في البرنامج النصالي المهمات والمطالب التي تمس في الصميم المصالح الأساسية والاهتمامات المباشرة لأوسع قطاعات الجماهير والتي يتجاهلها الاتفاق: الإفراج غير المشروط عن الأسرى والمعتقلين، عودة المبعدين والنازحين، إزالة المستوطنات وترحيل المستوطنين والتصدي لانتهاكاتهم، صمون عروبة القدس، عودة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين، الحماية الدولية الفاعلة المؤقتة وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، الاستفتاء الشعبي تحت إشراف دولي، الخ.. والى جانب ذلك ينبغي إبراز القضايا التالية:

د - إن بنود الاتعاق تملي قيوداً مجحفة على الحفوق والحريات الديمقر اطية للمواطنين، فضلاً عن الطبيعة البيروقر اطبة العاسدة والمتسلطة للسلطة التي سيتم تنصيبها.

إن النصال من أجل حقوق المواطنين وحرياتهم الديمقراطية، من أجل احترام التعددية وحق التنظيم والنشاط السياسي لجميع القوى الوطنية، ومن أجل حرية التعبير والصحافة والنشر والاجتماع والإضراب والتظاهر، يبرز إلى مقدمة الأولويات في المناطق الخاضعة لنظام الحكم الداتي. إن الاتفاق ينص على استمرار «سريان مفعول القوانين والأوامر العسكرية النافذة» التي تجيز البطش بالمواطنين ومصادرة حرياتهم، وينبغي التصدي لهذا البند بالدعوة إلى الإلغاء الفوري لقوايين الطوارئ والأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال. والاتفاق يلزم سلطة الحكم الداتي بفرض الحظر على أية «دعاية معادية لإسرائيل» مما يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي والتعبير. ويجب معارضة هذا البند بالنضال من أجل حرية التعبير والصحافة والنشر دون قيود والتصدي الجماهيري لأية تجاوزات على هذه الحقوق.

هـ من المتوقع أن تسعى سلطة الحكم الذاتي، بحكم طبيعتها البير وقر اطية المتسلطة الى محاولة فرض سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني من خلال سلسلة من الخطوات لتشكيل مجالس بلدية معينة، ومحاولات التدخل في شوون النقابات العمالية والمهنية والمؤسسات الاجتماعية والتقافية والخيرية، الخ.. من هنا تتبثق أهمية النضال من أجل انتخابات بلدية حرة، ورفض سياسة تعيين البلديات ومقاطعتها، ومن أجل الدفاع عن استقلال الحركة النقابية (العمالية والمهنية) والمجالس الطلابية والنوادي والمؤسسات الاجتماعية والتصدي للمحاولات السلطوية الهادفة إلى التدخل في شؤونها، وتعبئة قوى المحاهير المحالم المحاهير المنخر الطفيها وتعميق الممارسة الديمقر اطية داخلها وتطهيرها من أنصدار السلطة التابعة، لتشكل هذه المؤسسات أطرأ ديمقر اطية لنتظيم الشعب والمجتمع.

و - يتجاهل الاتفاق الحقوق التي استلبت من العمال الفلسطينيين العاملين داخل «الخط الأخضر» طيلة ربع قرن على شكل حسومات من أجور هم وضر انب ذهبت إلى خزائن الحكومة الإسر ائيلية والهستدروت. وتصل هذه الأموال إلى حوالي تسعة مليارات دولار وفقاً لتفديرات معتدلة. وفوق ذلك يجيز الاتفاق للحكومة الإسر ائيلية استمرار الاحتفاظ بنسبة ٢٥ بالمئة من حصيلة ضرائب الدخل المستقطعة من أجور هؤلاء العمال، ويصمت على سائر الحسومات الأخرى كضرائب الضمان والتأمين الصحي ورسوم التظيم التي تحول إلى الهستدروت.

من هذا تبرز إلى المقدمة ضرورة تعبنة العمال تحت شعار استعادة الحقوق المنهوبة من أجورهم على مدى ربع قرن، من أجل استرداد جميع الرسوم والضرائب المحسومة من أجور العاملين وراء «الخط الأخضر» وتحويلها إلى النقابات لتمكينها من تمويل وإدارة نظام شامل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، من أجل إلغاء كافة القوانين المتخلفة والأوامر العسكرية المتعلقة بشؤون العمل والعمال والدعوة إلى مؤتمر وطني لسن تشريعات عمالية وطنية وعصرية تضمن حقوق العمال.

ر - إن الاتفاق الاقتصادي الملحق باتفاقيات القاهرة هو كارشة على الإنتساج والاقتصاد الوطني. إنه يلحق دماراً شاملاً بمصالح الأغلبية الساحقة من طبقات الشعب، بما في ذلك البرجوازية الوطنية المنتجة والتجارية، ولا يؤمن سوى المصلحة الأنانية لشريحة ضيقة من الرأسمالية الطفيلية والسماسرة ووسطاء الاحتكارات الأجنبية والإسرانيلية. إن مقاومة بنود هذا الملحق هي محور هام من محاور مناهضة اتفاق أوسلو القاهرة، وهي المدخل إلى بناء مقومات الاستفلال الاقتصادي وليس تسول المساعدات والقروض لتمويل مشاريع البنية التحتية المصممة لخدمة تكامل السوق الشرق أوسطية التي يتصورها المخطط الأميركي ـ الإسرانيلي.

من هنا تنبثق ضرورة النضال من أجل الغاء النظم الحمركية المفروضة بموجب الاتفاق والمطالبة بسياسة جمركية تحمي الإنتاج الوطني، من أجل إغلاق السوق المحلية بوجه البضائع الإسرائيلية ومقاطعتها، من أجل الغاء ضرائب القيمة المضافة وضريبة المشتريات وسائر الضرائب غير المباشرة التي تتقل كاهل المستهلك وترفع كلفة الناتج الوطني، من أجل توجيه العون الخارجي نحو دعم وتتمية الصناعة الوطنية والإنتاج الزراعي وتدعيم مفومات الصمود والاستقلال الاقتصادي، من أجل وضع حد للتدخل

الإسر انيلي في شؤون السياسات المالية والنقدية والمصرفية، ومن أجل فضح ومكافحة الفساد والرشوة وإخضاع الشأن المالى والاقتصادي للرقابة الشعية.

ح- إن الاتعاق يلزم سلطة الحكم الذاتي بإعادة النظر في مناهج التعليم لجعلها تنسجم مع روح «السلام» المزعوم، وهو ما لم تجرؤ حتى سلطات الاحتلال المباشر على الإقدام عليه طيلة ربع قرن. وفضلا عما يعنيه ذلك من طمس للتقافة والهوية الوطنية وغزو تقافي وحضاري وصهيوني وإفساد لتربية الجيل الناشئ، فإنه يتناقض مباشرة مع مصالح عشرات الآلاف من الطلبة الذين لا يجدون منفذا لمتابعة تعليمهم سوى في الدول العربية الشقيقة. من هنا تبرز أهمية النضال من أجل صون استقلالية مؤسسات التعليم والتصدي لأي تدخل في شؤونها ومن أجل حق منظمات الطلبة والمعلمين في مراقبة المناهج وصوغها، من أجل مناهج تعليمية وطنية وديمقر اطية تصون التماسك القومي والحضاري لشعبنا وتعزز تمسكه بحفوقه الوطنية.

[1/2] تأسست وحدة الشعب العلسطيني في مجرى حركته الوطنيسة المعاصرة برنامجياً على وحدة الانتماء وصيانة الهوية الوطنية المستقلة ووحدة أهداف النضال الوطني التحرري من أجل حق تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة. ومن هذا المنطلق يعرض اتفاق أوسلو - القاهرة وحدة الشعب العلسطيني إلى التمزيق بشطبه لهذه الأهداف واسقاطه لقضية الملاجئين وترك مصيرهم مفتوحاً لمخططات التوطين والتهجير، وبتشجيعه للسياسة الإسرائيلية القائمة على «أسرلة» أبناء الد ٤٨ وطمس هويتهم وفصلهم عن سائر تجمعات الشعب الغلسطيني.

وفي مواجهة مخاطر تجزئة القضية الوطنية وطمس الهوية الوطنية، تصبح المسألة المطروحة ليس فقط تتظيمية تتعلق بوحدة المؤسسات الوطنية، إنما في المقام الأول برنامج العمل الذي يعيد توحيد مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى جانب وبالتكامل مع برنامج العمل في المناطق الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

إن صون وحدة الشعب الفلسطيني وحماية شخصيته الوطنية المستقلة في أراضي الـ ٤٨ وفي بلدان الشتات وتعبئة جماهيره لمواجهة انعكاسات الاتفاق على حقوقه وكيانه الوطني ومقاومة عملية التذويب والهضم والتمييز القومي من جهة ومخططات التوطين والتهجير من جهة أخرى، تقتضي ما يلي:

أولاً: إن الخطوط العامة لبرنامج النصال في بلدان الشتات تنطلق من حقيقة أن اتفاق أوسلو - واشنطن ترك قضية اللاجئين في مهب الريح وحولها إلى قضية عربية بسرائيلية يجري بحثها في إطار المفاوضات المتعددة أو الاتفاقات الثنائية بين إسرائيل والدول العربية المضيفة. وقد طوت المفاوضات المتعددة صفحة القرار ١٩٤ الدي ينص على حق العودة وبات البحث يجري في نطاق جمع شمل العائلات وإعادة تأهيل اللاجئين وغيرها من الجوانب الإنسانية للمسألة بعد تغييب جوهرها السياسي. أما بالنسبة لمسألة النازحين (٢٧) فقد اسقط الاتفاق قرار مجلس الأمن ٢٣٧ الذي ينص على عودتهم فورأ دون شروط وأحالها إلى لجنة رباعية إسرائيلية - أردنية - مصرية - فلسطينية لتنظر في أما ساس فردي.

ومن هنا، فإن النضال من أجل تجاوز اتفاق أوسلو ـ واشنطن، إذ يتطلب العمل على حماية وحدة الشعب الفلسطيني وصون هويته المستقلة، يقتضي تعبئة جماهير الشعب الفلسطيني في الشتات على أساس برنامج لدعم الانتفاضة ومقاومة مخططات التوطين والتهجير والنضال المشترك مع جماهير الشعوب العربية الشقيقة صد مخططات التسوية الاستسلامية وخطوات التطبيع وترتيبات «النظام شرق الأوسطي الجديد» الذي تسعى الإمبريالية وإسرائيل، إلى فرضه على المنطقة العربية.

أ - وفي هذا السياق تبرز إلى المقدمة، في الأردن الذي أدرجت حكومته رسمياً على جدول أعمال مفاوضاتها مع إسرائيل مسألة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن باعتبارها قضية نتائية أردنية - إسرائيلية، ضرورة صون الهوية المستقلة الشعب الفلسطيني في الأردن وحقه في تنظيم نفسه النضال من أجل المشاركة في صوغ مصيره الوطني ومقاومة اتعاقات أوسلو - القاهرة والدفاع عن حق العودة لجميع النازحين واللجئين والتصدي لمخططات التوطين والنضال المشترك مع جماهير الشعب الأردني الشقيق ضد سياسات التطبيع والانخراط في مسيرة التسوية الاستسلامية.

ب - وفي لبنان يشكل وضع الشعب الفلسطيني العنوان الساخن لقضية اللاجئين في الشنات من حيث مخاطر التهجير والتبديد التي يتعرض لها بفعل اتفاق أوسلو ... القاهرة. وفي الأونة الأخيرة، وبالتحديد مع الاقتراب من التوقيع على هذا الاتفاق بدأت بعض الأطراف الرسمية اللبنانية تجاهر بطرحها التصفوي لقضية اللاجئين على قاعدة التهجير والتوزيع على مختلف البلدان العربية والأجنبية (تصريحات وزير الخارجية اللبناني في

١٩٩٤/٤/١٨)، الأمر الذي يتعارض مع الموقف الرسمي اللبناني التقليدي بدعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني مما في ذلك حقه في العودة إلى وطنه.

وبشكل عام، فقد انعكس المسار التفاوضي بصيغة وشروط مدريد ـ واشـنطن بالاتفاقات التي أفضى إليها سلباً على أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان لجهة استمرار حرمانه من حقوقه المدنية والاجتماعية وتعاظم الضغوطات الاجتماعية والمعيشية عليه. فمع الطلاقة العملية التفاوضية في مدريد سارعت الحكومة اللبنانية لتجميد قرارها بالحوار الفلسطيني ـ اللبناني حول الحفوق المدنية والاجتماعية اشعبا، إلى أن تتضمع نتائج المفاوضات الجارية. ومع توقيع اتفاق ١٣ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٣ تصاعدت الضغوطات السياسية والاحتماعية على الشعب الفلسطيني فظهرت المشاربع التي تستهدف إزالة وقضم بعض المخيمات، وأعطيت تعليمات رسمية إلى وكالة الغوت بوقف إعمار المخيمات المدمرة في بيروت ووقف تقديم الخدمات، إليها (كهرباء، شبكات مياه، صرف صحي..).

إن ميل السياسة الحكومية إلى تجاهل القضايا الملحة للشعب الفلسطيني في لبنان والتملص من إقرار حقوفه المدنية والاجتماعية وتعطيل إعمار المخيمات مما يفود إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية التي يعانيها، خصوصاً في ظل تقليص خدمات وكالة الغوث وتخلي القيادة الفلسطينية المتفذة عن التزاماتها إزاء مؤسسات م.ت.ف في لبنان، يصب في صالح مخطط التهجير وتبديد الوجود الفلسطيني في لبنان تمهيدا لتوطين من يبقى بصيغة أو بأخرى.

إن نصال الشعب الفلسطيني في لبنان ضد مخططات التهجير التبديدية، ومشاريع التوطين التي تققده حقه في العودة إلى وطنه وتقود إلى توتير العلاقات الفلسطينية للبنانية. إن هذا النضال من أجل الحقوق المدنية والاجتماعية ودعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه يندرج في إطار المناهضة العامة لاتفاق أوسلو للقاهرة ومخططات التسوية الاستسلامية وخطوات التطبيع وترتيبات «النظام شرق الأوسطي الجديد»، الأمر الذي يطق مساحة تلاقي واسعة مع الشعب اللبناني الشقيق بمختلف قواه لتكاتف نضالي وعمل مشترك يرمي إلى جانب مساندة الحقوق الفلسطينية وبالذات حق العودة وإحباط مشاريع التهجير والتوطين، دعم النضال الوطني اللبناني في تحرير الشريط الجنوبي

<sup>(</sup>١) راجع صحيفة السفير البيروتية تاريخ ١٩٩٤/٤/١٨.

المحتل وتطبيق القرار ٢٢٥ ومساندة مسيرة الإعمار والوفاق في البلد في إطار اتفاق الطائف والتصدى لسياسات التطبيع والحلول الاستسلامية.

إن المهمات المباشرة التي تطرح نفسها على الحركة الوطنية العلسطينية في لبنان تتحدد في تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية ودعم حق العودة في إطار مناهضة اتفاق أوسلو - القاهرة وتفعيلاته في لبنان المتمثلة بمخططات التهجير والتوطين، وفي هذا السياق تتدرج مجموعة من المهام الرئيسية القائمة على الحفاظ على المخيمات ودرء مخاطر اقتلاعها أو تقليصها ووقف تدهور بنيتها الخدماتية وتطويرها، وتحسين تقديمات المرجعيات الثلاث المعنية بشأنها (وكالة الغوث - م.ت.ف. - الدولة) بمختلف مؤسساتها، وحل مشكلات آلاف العائلات المهجرة من خلال الإعمار في المحيمات، وإقرار حفوق الآلاف من أسر الشهداء في الصندوق الفومي.

إن الارتقاء بالدور النصالي للشعب الفلسطيني في لبنان يمر عبر إعادة بناء الحركة الجماهيرية المنظمة من خلال مختلف مؤسساتها النقابية والمهنية والاجتماعية والتسعبية على أسس ديمقر اطية. هذا إلى جانب إطلاق المؤتمرات الشعبية على مختلف المستويات بمشاركة تمثيلية شاملة للمجتمع الفلسطيني في لبنان وصولاً إلى المؤتمر الوطني التي تنبثق عنه المرجعية الوطنية الفلسطينية في البلد.

تأتياً: إن اتفاق أوسلو - القاهرة الذي يقوم على تجزئة القضية الفلسطينية ويكرس التعاطي مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية وليس كشعب يملك قضية وطنية، إطار حلها هو الاعتراف بحق تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة.. هذا الاتفاق يصسب في صالح السياسة الإسرائيلية تجاه جماهير الشعب الفلسطيني في مناطق الـ ٤٨ القائمة على التعاطي معها كطوائف عديمة الانتماء الوطني والقومي، تلك السياسة التي تسعى إلى طمس الهوية العربية الفلسطينية والى اجتثاث وعي هذه الجماهير لانتمائها الوطني الفلسطيني كجزء لا بتحزأ من الشعب الفلسطيني.

لقد تأكد هذا الوعي وتعمق في محرى نضالات الشعب الفلسطيني في مناطق الـ ٤٨ والنضال الوطني الفلسطيني عموماً. واكتسى مضموناً واضحاً، فمصير أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق الـ ٤٨ مرتبط بمصير الشعب الفلسطيني ككل وقضيتهم تشكل جزءا لا يتجزأ من القضية الوطنية الفلسطينية. وطالما لا يوجد حل عادل المقضية الفلسطينية لا يمكن لهذه الجماهير أن تضمن مستقبلها في مواجهة مخططات الاقتلاع وطمس الهوية الوطنية وسياسة النقرقة العنصرية.

ورغم محاولة إسرائيل إبراز اختلاف جماهير الـ ٤٨ عن سائر أجزاء التسعب الفلسطيني، وأشكال قمعها المتعددة لإبعاد هذه الجماهير عن المشاركة الفعالة في النضال الوطني الفلسطيني وعن العمل الداعم للانتفاضة تحت وطأة دفع الثمن غاليا في حال ترجمة تضامنها مع الانتفاضة إلى عمل سياسي ملموس. لم تؤت هذه السياسة ثمارها، فالنهوض الجماهيري الفلسطيني المتجدد على الضفة والقدس والقطاع امتد ليشمل جماهير شعينا في مناطق الـ ٨٤. إن الهبة العنيفة التي شهدتها مدن وقرى الجليل والمثلث والساحل والنقب إثر مجزرة الحرم الإبراهيمي (٥٢/٢/١٩) عبرت من ناحية عن انتفال هذه الجماهير من موقع التضامن مع الانتفاضة إلى موقع المشاركة العملية في إسنادها. وأكدت من ناحية أخرى، مدى تمسك الشعب الفلسطيني بوحدته وبهويته الوطنية ووحدة قضيته ومصيره الوطنية.

إن اتفاق أوسلو القاهرة بتجزئته للفضية الوطنية وتكريس التعامل مع التسعب الفلسطيني كمجموعات سكانية يشجع إسرائيل على فصل جماهير مناطق الد ٤٨ عن سسائر تجمعات الشعب الفلسطيني في إطار سياسة الاقتلاع وطمس الهوية الوطنية والتفرقة العنصرية. وهذا التطور المفصلي يبرر الأهمية الفائفة لنأكيد الهوية القومية للجماهير الفلسطينية في إسرائيل بصفتها جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الموحد في جميع أماكن تواجده وحقها المشروع في التعبير عن هذا الانتماء، ولربط نضالها بنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية ومسائدة هذا النضال، مما يملي بشكل خاص تعبئة الطاقات من أجل دعم وإسناد الانتفاصة والضغط من أجل تلبية مطالبها وأهدافها السياسية، وتعزيز التلاحم بين جماهير شعبنا على جانبي حدود حزيران ٢٧. وانطلاقا من هذا فإن نضال الجماهير الفلسطينية في إسرائيل يتمحور حول مواجهة سياسة الهضم والاستيعاب نضال الجماهير الفلسطينية في إسرائيل يتمحور حول مواجهة سياسة الهضم والاستيعاب القومي والتصدي لسياسة التهويد والإجلاء ومصادرة الأراضي ومجابهة الفمع والإرهاب الصهيوني من أجل ضمان الحقوق المدنية والحريات الديمقراطية.

[٣/٤] اتفاق أوسلو أدى إلى تعميق الانقسام الفلسطيني وتمزيق الانتلاف الوطني القائم في إطار م.ت.ف وتدمير مؤسساتها والنيل، بالتسالي، من مكانتها التمثيلية، وغياب الإطار الوطني المؤسسي الموحد للشعب الفلسطيني. إن القيادة الفلسطينية اليمينية في تونس تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الانقلاب ولا يمكن أن تتستر عليها الدعوات المخادعة إلى الحوار الوطني والى «المعارضة من داخل المؤسسات». فهذه المؤسسات

قامت على قاعدة الانتلاف والتوافق الوطني وهي تستمد شرعيتها من هذا التوافق. والتوقيع على اتفاق أوسلو - القاهرة يرتد عن هذا التوافق ويدمر أساسه السياسي الوطني ويجرد هذه المؤسسات من شرعيتها ويفقدها قيمتها ومكانتها التمثيلية في عيون الشعب الذي تقف أغلبيته ضد هذا الاتفاق. والحقيقة أن هذه المؤسسات لم تعد تعكس الواقع الجماهيري القائم، بل هي لم تعد قائمة ببساطة. فالمجلس الوطني مغيب تماماً بعد أن انتهكت قرارات دورته الأخيرة انتهاكاً صارخاً في كل نقطة من نقاطها. والمجلس المركزي وقع على شهادة وفاته بنفسه بعد أن انتزعت منه القيادة المنتفذة، بأغلبية عددية بسيطة، قرار الموافقة على اتفاق أوسلو. واللجنة التنفيذية فقدت شرعيتها بانسحاب أو مقاطعة أكثر من تلث أعضائها، وهي تعقد اجتماعاتها دون نصاب، وقراراتها يضرب بها عرض الحائط وتحسم القضايا الرئيسية من وراء ظهرها. إن ما يجري هو في الواقع عرض الحائط وتحسم القضايا الرئيسية من وراء ظهرها. إن ما يجري هو في الواقع القدب ينفذه فريق لمصادرة السلطة في م.ت.ف واستغلال يافطتها لنمرير الاتفاقات المعقودة مع إسرائيل.

إن م.ت.ف هي الإطار الوطني الشامل لوحدة الشعب الفلسطيني. ولكن مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني تتبثق من الانتلاف الوطني القائم في إطارها ومدى تمثيله لمصالح الشعب وحقوقه الوطنية. إن تدمير الائتلاف الوطني ينال من المكانة التمثيلية ويفرغ مؤسسات المنظمة من محتواها ويودي بدورها في تجسيد وحدة الشعب والتعبير عن هويته وإرادته. من هنا أهمية الدعوة إلى مجلس وطني جديد منتخب ديمقر اطيا تتبثق عنه قيادة وطنية جماعية مؤتمنة وملترمة ببرنامج الإجماع الوطني، إن الدعوة إلى انتخابات ديمقر اطية عامة يشارك فيها جميع أبناء الشعب الفلسطيني، داخل الوطن وخارجه، وتحت إشراف دولي مناسب، لاختيار مجلس وطني جديد يمثل الشعب تمثيلا حقا، هي المخرج من المأزق الناجم عن التدمير الذي أصاب مؤسسات م.ت.ف. وما يهدد به من شرذمة وتمزيق لوحدة الشعب، وهي بالتالي محور رئيسي من محاور البديل الوطني وبرنامج مواجهة لاتفاق الإذعان بهدف محاصرته وإسقاطه.

وفي ظل الدمار الذي أصاب مؤسسات م.ت.ف، فإن صون وحدة الشعب الفلسطيني وتأطير نضاله ضد اتفاق أوسلو ـ القاهرة ومن أجل حقه بتقرير المصير والدولة المستقلة والعودة، بتطلب بناء جبهة وطنية عريضة تتحد فيها جمبع القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية والديمقر اطية والقومية والإسلامية السياسية المناهضة لاتفاق أوسلو والمتمسكة بالبرنامج الوطنى، برنامج تقربر المصير والدولة المستقلة والعودة. إن هذه الجبهة ليست بديلاً

عن م.ت.ف. إنها أداة لإعادة توحيد الشعب وللنضسال من أجل مناهضة أوسلو وإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. على أسس ديمقر اطية بالانتخاب المباشر من جماهير الشعب.

منذ التوقيع على اتعاق أوسلو، بذلت جهود دائبة من أجل بناء هذه الجبهة الوطنية العريضة بإجراء حوار مكثف مع جميع القوى والشخصيات المناهضة لاتفاق الإذعان، داخل الوطن وخارجه، بهدف بلورة القواسم المشتركة التي يمكن أن تتهض الجبهة العريضة على أساسها. لقد حقفت هذه الجهود نجاحات محدودة، ولكنها اصطدمت أيضاً بصعوبات وعقات ناجمة عن البنية البيروقر اطية المتكلسة لعصائل الحركة الوطنية، وما تولده من نزعات عصبوية وحسابات فنوية، وعن التكوين الاجتماعي السياسي البرجوازي الصغير لمعظم قياداتها، وما يولده من ميول للتكيف مع الواقع الجديد الناجم عن تطبيق الاتفاق بدلاً من مفاومته، وميول أخرى مغامرة تعبر عن اليأس من النضال المباشر تحت شعارات «رفض المرحلة وترك الأمور للأجيال القادمة».

في ضوء النرهل ونزعات التكيف والبنية البيروقراطية للأطر القيادية الراهنة للحركة الوطنية، فإن عملية بناء الجبهة الوطنية العريضة هي عملية نضالية تتطلب جهداً دؤوباً ينطلق من أسفل، من العمل المتابر في الصفوف الكادرية والقاعدية وفي الحركة الجماهيرية لتطوير صيغ العمل المشتركة والارتقاء بها. إن الاستمرار في الجهود الهادفة إلى بناء التحالفات الفوقية هو أمر ضروري، ولكن المدخل الرئيسي لبناء الجبهة العريضة هو نبذ نزعات الانغلاق الفصائلي ومحاربة العقلية البيروفراطية الفوقية والتوجه نحو الشعب، نحو القاعدة الجماهيرية لتعزز بشكل ديمقراطي قياداتها الوطنية الجديدة القادرة على النهوض بمهمات المرحلة وأعبانها.

من هنا الدعوة للعمل من أجل، عقد مؤتمرات شعبية مفتوحة لجميع الفوى والفعاليات والشخصيات الوطبية المناهضة لاتفاق أوسلو، تنطلق من المستوى المحلي وصولاً إلى المستوى القطري في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بحيث تنبثق عنها لجان محلية للجبهة الوطنية العريضة وتنتخب مندوبيها إلى مؤتمر وطني عام يشكل الإطار الموحد للجبهة الوطنية العريضة وتنبثق عنه قيادتها التي تتولى النضال من أجل تجاوز الاتفاق وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني والإعداد لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. على أسس ديمقر اطية بالانتخاب المباشر مس جماهير الشعب.

(5)

نحن نقف اليوم على أبواب مرحلة جديدة في المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني. وتتسم المرحلة الجديدة، من جهة، بتفكك البنى القديمة للحركة الوطنية الفلسطينية، كما أنها تنطوي على عناصر ومقومات تجدد الانتفاضة واستنناف النهوض الجماهيري في مواقع الشتات مما يشكل قاعدة انطلاق نحو تجديد بنية الحركة الوطنية وإعادة بنائها. إن انتظار الخلاص على أيدي البنى والأطر القديمة هو رهان عقيم. إن المهمة الرئيسية، اليوم، هي التوجه نحو الانخراط في الحركة الجماهيرية الناهضة وتتظيمها على طريق إعادة بناء الحركة الوطنية وتجديدها:

[1/0] إن اتفاق أوسلو ـ القاهرة قضى على الصيغة القديمة للإجماع الوطني. إن هذا الاتفاق هو صفقة مع إسرائيل أبرمتها شريحة اجتماعية من الفئات الوسطى في م.ت.ف. وصلت إلى حالة اليأس والإحباط من النضال وفق برنامج الانتلاف والإجماع الوطني، وتحالفت مع أصحاب رأس المال الطفيلي ووسطاء الاحتكارات (الكومبرادور) الذين يغلبون مصالحهم الطبقية الانانية على مصالح الشعب وقضية الوطن. والنواة القيادية لهذه الشريحة هي بيروقراطية م.ت.ف. ومقرها في تونس بمختلف تفرعاتها التي تأمل الحصول على فتات المنافع من خلال دور السمسرة الذي تطمح إليه في إطار النظام شرق الأوسطي الجديد. ولأن هذه النواة كانت تلعب دوراً قيادياً مهيمناً في مؤسسات م.ت.ف. والأطر الرسمية للحركة الوطنية، فإن انسلاخ هذه الشريحة عن الانتلاف الوطني وعن البرنامج المشترك للنضال المناهض للاحتلال وإمعانها في سلوك طريق النبعية لإسرائيل، هو أحد أبرز عناصر وأسباب التفكك في البني القديمة للحركة الوطنية.

لقد انطلقت حركة التحرر الوطني الفلسطينية المعاصرة في مطلع السنينات بقيادة نخب منبئقة من شرائع البورجوازية الوطنية والوسطى، في سياق وضع دولي شهد صعوداً لحركات التحرر الوطني التي تقودها البورجوازية الوطنية في ظل التوازن الدولي الذي أحرزه الاتحاد السوفييتي، وهو في أوج ازدهار تجربته حينذاك، في مواجهة الحلف الإمبريالي. ولكن المتغيرات العميقة التي طرأت على بنية العالم الرأسمالي في السبعينات والثمانينات، باتجاه العولمة المتزايدة والتدويل المضطرد لرأس المال، كانت تنطوي على تعمق السمات

الكومبر الدورية للبورجو ازيات الفائدة لحركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث وميلها الى إعادة الاندماج من موقع التبعية بالنطام الرأسمالي العالمي. وفي سياق هذا التحول، وبفعل تعمق تشابك المصالح بينها وبين البورجو ازيات الكومبر ادورية العربية ورأس المال الاحتكاري في المراكز الإمبريالية، بدأت الشريحة اليمينية المهيمنة على مركز القيادة في الحركة الوطنية المؤطرة في م.ت.ف. تبدي منذ مطلع الثمانينات ميلاً واضحاً نحو التساوق مع مخططات التسوية الأميركية التي تحددت معالمها حينداك في اتعاق كامب ديفيد، وتتجه نحو البحث عن نقاط تقاطع تضمن لنفسها، ولما تمثله من مصالح طبقية ضيفة، موقعاً في اطار هذه المخططات.

إن ميزان القوى الدي كان قائماً داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، في ظل التوازن الدولي والإقليمي الذي سبق نهاية الحرب الباردة، بفي يشكل قيدا على هذه الشريحة اليمينية ويلجم اندفاعها نحو خيارها العئوي الأناني، ويملي عليها مسايرة الإحماع الوطني الفائم على مناهصة الاحتلال والتمسك بهدف الاستقلال الوطني.

مطلع التسعينات سهد انهيار التوازن الدولي بانتصار الحلف الإمبريالي في الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي واندفاع الولايات المتحدة نحو استغلال زعامتها للحلف الإمبريالي المنتصر وتوظيفها في محاولة تكريس هيمنتها الكونية، كما شهد اختلال التوازن الإقليمي في المنطقة بفعل نتائج حرب الخليج الثانية وانهيار التضامن العربي الرسمي مما شكل فرصة انتهرتها واشنطن للاندفاع نحو اقامة نظام إقليمي سرق أوسطي جديد يشكل ركيزة من ركائز النظام الدولي الجديد الذي تسعى إلى فرضه على العالم.

الزلزال الذي غير وجه العالم بفعل هذه التحولات، أدى إلى تغيير عميق في خارطة اصطفافات الغوى الإقليمية والطبقية في المنطقة العربية، انعكس بدوره على توازنات الفوى داخل الحركة الوطنية الفلسطينية. فالبورجوازيات الكومىرادورية الحاكمة العربية تجد مصلحتها في الانخراط في ترتيبات مشروع «النظام شرق الأوسطي الجديد» والمشاركة في إرساء قواعده، بالرغم من كونه يسلم لإسرائيل بدور القوة الإقليمية المهيمنة، وهي تتسابق وتتنافس فيما بينها على الموقع الذي تحتله كل منها في إطار هذه الترتيبات، على قاعدة التسليم بالحصة الرئيسية للحلف الأميركي ـ الإسرائيلي. وشرائح من البورجوازية الوطنية والفئات الوسطى، التي يتملكها الخذلان اشر التحولات الدرامية في الوضع الدولي، يزداد ميلها نحو التكيف مع ترتيبات النظام الإقليمي العتيد بدلاً من مقاومته رغم كونه ينطوي على استتباعها الكامل وإخضاعها.

في ظل هذا الوضع بانت الشريحة البيروقراطية ـ الكومبر ادورية المهيمنة على مركز القرار في م.ت.ف. ترى مصيرها ومصالحها وثيقة الارتباط بمحاولتها الانخراط، من موقع التبعية، في الترتيبات الأميركية لنظام إقليمي جديد، وبالبحث لنفسها عن موقع في إطار هذه الترتيبات، حتى لو كان ذلك على حساب أهداف النضال الوطني، وبات الاختلال في ميزان القوى الدولي والإقليمي يمكنها من التفلت من قيود الإجماع الوطني وفك الائتلاف الوطني القائم في م.ت.ف. والاندفاع نحو خيارها الفئوي رغم ما ينطوي عليه من تبديد لمصالح الشعب وحقوقه وقضيته الوطنية.

لم يكن الاختلال في ميزان القوى الدولي والإقليمي هو الذي يضع الشعب الفاسطيني أمام خيار إجباري وحيد هو خيار الانخراط في عملية التسوية الأميركية بشروطها المجحفة. ان مزاعم منظري النهج الانهزامي بهذا الشان لا تزكيها الوقائع. إن انهيار التوازن الدولي القديم لم يقد إلى تشكل نظام عالمي جديد. إن إعلانات واشنطن بهذا الشأن ومحاولاتها لفرض هذا النظام تصطدم بمقاومة ملموسة في بقاع عديدة من العالم، كما تصطدم بالتقصدات التي تتفاقم بين الأقطاب داخل الحلف الإمبريالي نفسه. إن الانتصار العظيم الذي حققه شعب جنوب أفريفيا، وقبل ذلك نماذج ناميبيا وانغولا وكمبوديا، وكذلك تجربة الصمود ومقاومة الاحتلال في الصومال تؤكد كلها إمكانية التوصل إلى حلول تستجيب لمصالح الشعوب وأهدافها التحررية حتى في ظل الخلل الفادح في الميزان الدولي الناجم عن انهيار الاتحاد السوفييتي.

وفي منطقتا كان و لا يزال واضحاً أنه، رغم الخلل في ميزان الفوى الدولي و الإهليمي، فإن حركتنا الوطنية الفلسطينية بقيت تحتفظ بعامل قوة رئيسي يببتق من قدرتها على تعطيل مسار الحل الإسرائيلي \_ الأميركي ما لم يستجب للحفوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ذلك أن الجميع يدرك ويسلم أنه بدون حل فلسطيني \_ إسرائيلي لا سبيل إلى فتح الطريق لحلول عربية \_ إسرائيلية يرتكز إليها النظام شرق الأوسطي الجديد. إن التفريط بعامل الفوة هذا (بدء من قبول التسروط الأميركية \_ الإسرائيلية للمشاركة في مفاوضات مدريد \_ واسنطن، مرورا بإبرام انفاق أوسلو ووصولا إلى انفاقيات القاهرة) لم يكن خيارا إجباريا يمليه الخلل في موازين القوى الدولية والإهليمية، بل لقد كان العكاسا للمصالح الضيقة للشريحة البيروقر اطية الكومبر ادورية المتهالكة على الاندماج من موقع التعية في ترتيبات النظام شرق الأوسطي الجديد، والتي وجدت في خلل التوازن الدولي \_ الإقليمي فرصة التخلص من قيود الانتلاف الوطني وتدميره، ومحاولة تأمين مصالحها الطفيلية على حساب حقوق الشعب حتى لو أدى ذلك الى تحولها إلى موقع التبعية للاحتلال.

[7/0] انسلاخ فريق أوسلو \_ الفاهرة عن الائتلاف الوطني المناهض للاحتلال، وانتفاله إلى موقع التبعية لإسرائيل، بما يقود إليه من تدمير للصيغة القديمة للإجمعاع الوطني، هو أحد أبرز عوامل التفكك للبنى القديمة للحركة الوطنية الفلسطينية، ولكنه ليس السبب الوحيد. ذلك أن العكك وصياع البوصلة يصيب أيضا الأطر الأخرى للحركة الوطنية بسبب النكوين الطبقي لفياداتها التي تغلب عليها عناصر البورجوازية الوسطى التي تميل، في ظل الوضع الدولي والإقليمي الجديد، إلى التكيف مع مسروع «النظام شرق الأوسطي الجديد» بدلاً من مقاومته ومواصلة النضال لتفرير المصير والاستفلال والعودة نصوية سياسية متوازنة وفق الشرعية الدولية.

إن البنى البيروقر اطية المنكلسة لهده الأطر تجردها من القدرة على استشعار بوادر النهضة في الحركة الجماهيرية والارتكاز البها، وهي تخلق لديها مناخاً من الإحباط والشعور بالعجز إزاء مسيرة التسوية الأميركية \_ الإسرائيلية في المنطقة. ويعبر هذا التكيف عن نفسه بأشكال مختلفة تنبثق كلها من التسليم بأن تطبيق اتفاق أوسلو \_ القاهرة واستفراره على الأرض هو فدر محتوم وممر إجباري لا مفر منه. ويقود هذا التسليم الي سياسات عقيمة تتراوح بين مد الحسور المعلنة أو الخفية مع تطبيقات الاتفاق، وبين التأللم مع الأوضاع الإقليمية المتشكلة في المنطقة والخضوع لاعتباراتها، والاكتفاء بتسجيل الرفض اللفظي للاتفاق والهروب نحو الشعارات المتطرفة والإحجام عن بلورة برنامج ملموس بديل لبرنامج أوسلو \_ القاهرة، أو الجمع بين النطرف اللفظي وبين سياسة براغماتية تطمح إلى التعايش مع نطبيقات الاتفاق على قاعدة توزيع الأدوار وتقاسم النفوذ.

هذه التلاوين، على اختلاف النتائج التي تنتهي إليها، تعكس في الجوهر المزاج السائد في صفوف شرائح اجتماعية معينة من البورجوازية الوطنية والفئات الوسطى التي أصيبت بالخذلان إثر التحولات الدرامية في الوضع الدولي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة من جهة، ونال منها (داخل الوطن بخاصة) الإنهاك والعجز بعد سبع سنوات من الانتفاضة من جهة أخرى. ولكن هذا المزاج لا يعبر عن الاستعدادات الكفاحية العالية لدى أوسع جماهير الشعب التي أثبتت الأحداث الأخيرة أن طاقاتها الثورية الكامنة ما تزال زاخرة ومتفجرة برغم جسامة التضحيات والمعاناة.

إن هذا التناقض بين اتجاهين متعاكسين: بين حالة العقم والتفكك التسي تعيشها البنسي القيادية للحركة الوطنية من جهة، وبين بوادر استنناف النهوض الجماهيري من جهة أخرى، هو انعكاس لعملية الفرز الاجتماعي وإعادة الاصطفاف في خارطة الفوى الطبقية

للشعب الفاسطيني في ضعوء الصعراع الجاري في المنطقة وفي ظل الواقع الدولي والإقليمي الجديد. إن هذا النتاقض يثير إحساساً جماهيرياً واسعاً، ومشروعاً، بمختلف الأطر المنظمة للحركة الوطنية وعجزها عن مواكبة حركة الجماهير والتقاط زمام المبادرة لتأطيرها في مجابهة المخطط التصفوي. وهذا يلقي على عاتق القوى الديمقر اطيبة من جديد مسؤولية تاريخية كبرى في تقديم البديل السياسي الواقعي الوطني والتوحيدي والنهوض بدورها الكفاحي والجماهيري والسياسي وفتح الطريق لتجاوز هذا المأزق.

[٣/٥] إن المأزق الذي تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية هو انعكاس لحقيقة أزمة التكوين القيادي الراهن للحركة وعجز القيادات البورجوازية، بمختلف تلاوينها، عن شق طريق الخلاص للشعب الفلسطيني وقيادة نضاله الوطنيي في مرحلته الجديدة. إنه يبرز الحاجة الموضوعية إلى قيادة طبقية جديدة للحركة الوطنية، قيادة ذات تكوين اجتماعي مختلف ينبثق من الطبقة العاملة الفلسطينية وحلفائها الكادحين والمتقفين الثوريين والديمقر اطبين، إن التيار الديمقراطي في الحركة الوطنية هو المؤهل موضوعياً لبلورة هذه القوى الطليعية الطبقية الجديدة القادرة على إعادة بناء الحركة الوطنية والارتقاء بها إلى وعلى عاتق القوى الديمقراطية تقع مسؤولية النهوض بأوضاعها الذاتية والارتقاء بها إلى مستوى أداء هذا الدور. إن القوى الديمقراطية ليست بمنائي عن مظاهر الخلل والترهل البيروقراطي في تكوينها، فهي بحاجة إلى مراجعة نقدية شجاعة وتجديد بنيتها الفكرية النبيروقراطي في المرحلة الجديدة.

ان القوى الديمقر اطبية تفف أولاً: أمام ضرورة مغادرة الحنين إلى صبيغ الماضي القديمة، ونبذ نزعات الإحباط والتكيف والخمول البيروقر اطي، والتوجه بكل طاقاتها نحو الحركة الجماهيرية الناهضة والانخراط فيها وتنظيمها على أساس برنامج سياسي وطني واقعي ونضالي ملموس بديل لبرنامج أوسلو - القاهرة. وهي تقف، تأتياً، أمام ضرورة توحيد صفوفها وتجاوز الميل إلى الركون إلى البنى البيروقر اطية القائمة التي تعرقل وحدتها.

وفي قلب هذا التيار الديمقراطي تتحمل الجبهة الديمقراطية مسؤولية العمل من أجل تجديد بنيتها ومعالجة مظاهر الخلل والترهل البيروقراطي في تكوينها، على قاعدة الانفتاح على الحركة الجماهيرية الناهضة والانخراط فيها والإسهام في تنظيمها. إن دفع عملية التجديد الديمقراطي إلى الأمام، والتخلص من بقايا المترهل البيروقراطي، ونبذ رواسس نزعات الخمول والرتابة والحنين إلى الصيغ القديمة البالية، يتطلب تركيز التوجيه نحو تعميق الانغراس في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية وسائر الشغيلة في الريف والمدينة

والمخيم، والمتقفين الثوريين والديمقراطيين في الوطن والتستات، والعمل على تأطيرها وتنظيمها، ونحو جيل الانتفاضدة من الشبيبة، النساء والرجال الذي تدفعه الانتفاضدة المتجددة في الوطن والحركة الجماهيرية في الوطن والشتات إلى ساحات المواجهة والنضال الوطنى والاجتماعي.

أوائل أيسار / (مايسو) ١٩٩٤

\_\_\_\_\_ اتفاق اوسلو ـ القاهرة



# ملعق رقم ا

# اتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا (\*) (٤/ ه/ ١٩٩٤)

# الطرفان: حكومة دولة إسرائيل و (م.ت.ف) ممثلة للشعب الفلسطيني

### الديباجية

يؤكد الطرفان وفي إطار مسيرة السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد في تشارين الأول (أكتوبر) 1991 ما يلى:

يؤكدان عزمهما على التعمايش السلمي والعيش في ظل الكرامة والأمن المتبادلين مع الاعماراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة.

ويؤكدان رغبتهما في تحقيق سلام عادل ودائم وشسامل من خلال العملية السياسية المتفق عليها.

ويؤكدان تمسكهما بالاعتراف المتبادل والالتزامات الواردة في الرسائل التي تبادلها ووقعها رئيس وزراء إسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية في ٩ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٣.

ويؤكدان أن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي بما في ذلك الترتيبات التي ستسري على قطاع غزة ومنطقة أريحا والواردة في هذا الاتفاق هي جزء لا يتجزأ من عملية السالم برمتها وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستفضي إلى تتفيذ قراري مجلس الأمن رقم ٢٤٢

وير غبان في تجسيد إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي والذي وقع في واسنطن في أيلول ١٩٩٣ بما فيها محاضر الجلسات (المسماة بساعلان المبادئ) وبوجسه خاص البروتوكول الذي يتعلق حول انسحاب القوات الإسر انيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

يتفق الطرفان على الترتيبات التالية المتعلقة بقطاع غزة ومنطقة أريحا.

> الماحة ا تتفيذا لهذا الاتفاق:

<sup>(\*)</sup> النص الحرفي لاتفاق القاهرة (٤/ ٥ / ١٩٩٤) وفق النص الذي وزعته وكالة الأنباء الفرنسية.

أ ـ تسم رسم حدود قطساع غزة ومنطقة أريحا في الخريطتين (١) و (٢) المرفقتين بهذا الاتفاق.

ب ـ المستوطنات غوش قطيف ومناطق مستوطنات اريتز وكذلك سائر المستوطنات في قطاع غزة على النحو المبين في الخريطة رقم ١.

ج ـ «منطقــة المنشآت العسكرية» تعني منطقــة المنشــات العســكرية الإسـرانيلية على طول الحدود المصرية في قطـاع غزة على النحو المبين في الخريطة رقم ١.

د ـ تعبيــر «الإسرائيليين» يتضمن أيضــا الوكــالات الإســرائيلية القانونيــة والمؤسسات المسجلة في إسرائيل.

#### الماحة ٢

## الجدول الزمني لانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية

 ١- تبدأ إسرائيل تنفيذ جدول زمني سريع لانسحاب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور توقيع هذا الاتفاق وتنهي إسرائيل هذا الانسحاب خلال ثلاثة أسابيع اعتبارا من تاريخ التوقيع.

٢- يتضمن انسحاب إسرائيل إخلاء جميع القواعد العسكرية وأية منشات عسكرية وأية منشات عسكرية وأية النسرطة الفلسطينية التي سنشكل طبقا للمادة التاسعة (والمسماة فيما بعد «بالشرطة الفلسطينية») في إطار الترتيبات الواردة في البروتوكول الذي يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية العسكرية والمرفقة بهذا الاتفاق في الملحق رقم ١.

٣- يتسرز امسن انسحاب إسرائيل مع إعادة انتشسار بقية قواتها العسكرية عند المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية طبقا لنصوص هذا الاتفاق تتفيذاً لمسؤولية إسسرائيل عن الأمن الخسارجي والأمن الداخلي والأمن العسام للمستوطنات والإسسر انيليين ويتعين أن تكون إعادة النائشسار هذه تنفيذا كاملا للمادة الثالثية عشسرة من إعلان المبادئ فيما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا فقط.

 ٤ ـ وتتعيذاً لهــذا الاتفــاق يمكن أن تتضمن «القوات العســكرية الإسرائيلية» الشـــرطة الإســـرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية الأخرى.

م للإسرائيليين بما في ذلك القوات الإسرائيلية العسكرية أن يستخدموا بحرية الطرق الواقعة داخل حدود قطاع غزة ومنطقة أريحا. وللفلسطينيين أن يستخدموا بحريسة الطرق العامسة التي تجتساز المستوطنات كما ينص على ذلك الملحق رقم ١.

المسطينية التسرطة الفلسطينية وتتهض بمسوولية الحفاظ على الأمن والنظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين طبقا لهذا الاتفاق وللملحق رقم ١.

### المحادة ٣

ا تقوم إسرائيل بنقل السلطات حسيما ينص هذا الاتفاق من القيادة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الفلسطينية التي ينص الاتفاق على الاتفاق بالسينتاء المسلطة التي ستستمر الاتفاق باسينتاء السلطة التي ستستمر إسرائيل في ممارستها حسيما ينص هذا الاتفاق.

٢- فيما يتعلق بنقل السلطات وممارستها في المجالات المدنية يتم نقل الصلاحيات والمسؤوليات والنهوض بها على النحو الذي يحدده البروتوكول الذي يتعلق بالشمؤون المدنية والمرفق بهذا الاتفاق في الملحق رقم ٢.

٦- يحدد الملحق رقسم ٢ الترتيبات الرامية إلى نقل الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها في هدوء وسلام.

٤- عند إتمام الانسحاب الإسرائيلي ونقل الصلاحيات والمساووليات على النحو المفصل في الفقرتين ١ و ٢ أعلاه وفي الملحق رقم ٢ يتم حل الإدارة الإسرائيلية المدنية في قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم انسحاب القيادة العسكرية الإسرائيلية ولا يحول انسحاب الفيادة العسكرية الإسرائيلية دون استمرارها في ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي ينص عليها هذا الاتفاق.

هـ يتم تشكيل لجنة مدنية مشتركة للتسسيق والتعاون ولجنتين فرعيتين التسوون المدنية في غزة ومنطقة أريحا على التوالي النهوض بالتسيق والتعاون في الشوون المدنية بين السلطة الفلسطينية وبين إسسرائيل على النحو المفصل في الملحق رقم ٢.

السلطة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة أريحا إلى حين بدء عمل المجلس الذي سينتخب طبقا لإعلان المبادئ.

#### الهادة ٤

## بنية وتشكيل السلطة الفلسطينية

ا ـ تتألف السلطة الفلسطينية من هيئة تضم ٢٤ عضواً تمارس جميع السلطات

التشريعية والتنفيذية وتنهض بالمسؤوليات التي تتقل إليها بموجب هذا الاتفاق طبقاً لهذه المادة وستكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية طبقاً للفقرة أ، ب من المادة السادسة من هذا الاتفاق.

٢- تتولى السلطة الفلسطينية إدارة المصالح التي تتقل إليها ولها أن تنشئ في حدود اختصاصاتها إدارات أخرى وتلحق بها وحدات إدارية على النحو الذي يقتضيه تتفيذ مسؤولياتها. وعليها أن تحدد الإجراءات الداخلية الخاصة بها.

٣- على منظمة التحرير الفلسطينية أن تبلغ حكومة إسرائيل بأسماء أعضاء السلطة الفلسطينية وباي تغيير في عضوية السلطة العلسطينية بموجب رسائل متبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة إسرائيل.

3- بمجرد تنفيذ الخطوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يبدأ
 كل عضو في السلطة الفلسطينية ممارسة مهام وظيفته.

#### المادة ٥

## الولاية القانونية

ا ـ تشمل صلاحيات السلطية الفلسطينية كل الشوون التي تدخل في نطاق اختصاصها الإقليمي والوظيفي والشخصي كما يلي:

أ ـ يشمل نطاق الاختصاص الإقليمي قطاع غزة ومنطقة أريحا على النحو المحدد في المادة الأولى باستثناء المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية.

ويدخل في نطاق الاختصاص

الإقليمـــي الأرض ومـــا تحتهــــا والميـــاه الإقليمية طبقا لنصوص هذا الاتفاق.

ب ـ يشمل الاختصاص الوظيفي جميع السلطات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ولا تتضمن هذه الولاية العلاقات الخارجية والأمن الداخلي والأمن العسام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والأمن الخارجي.

ج - تمند الولاية على الأشخاص اللي جميع الأفراد الكاننين في نطاق الاختصاص الإقليمي المشار إليه أعلاء باستثناء الإسرانيليين ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق.

٢- تخول السلطة الفلسطينية في حدود صلاحياتها سلطات ومسؤوليات قانونية وتشريعية وتتفيذية وقضائية حسبما ينص هذا الاتفاق.

1. أ ـ تملك إسرائيل سلطة على المستوطنات ومنطقة المنسآت العسكرية والإسر اليليين والأمن الخارجي والأمن الداخلي والأمن العام للمستوطنات ومنطقة المنشسآت العسكرية والإسرائيليين والصلاحيات والمسرؤوليات الأحرى المنفق عليها والمنصوص عليها في هذا الاتفاق.

ب ـ تمارس إسر انيل سلطتها من خلال فيادتها العسكرية التي سـ تظل في هذا السبيل تحتفظ بالصلاحيات التشريعية و القضائية و التنفيذية و المسسو وليات الضرورية طبقا للقانون الداخلي. و لا يحد هذا النص من تطبيق القانون الإسر انبلي على أي شخص من الإسر انبلي ن.

 ٤ ـ نمارس السلطات التي تتعلق بالمجال الكهربائي المغناطيسي والمجال

الجوي طبقاً لنصوص وأحكام هذا الاتفاق. ٥- تخضع أحكام هذه المادة للتر تيبات الفانونية المحددة والمقصلة في البروتوكول الذي يتعلق بالشؤون القانونية والوارد في الملحق رقع السلطة الفلسطينية أن تتفاوضا بشأن أية ترتيبات قانونية أخرى.

ت ت عساون إسر انيسل و السسلطة الفلسسطينية في الأمسور الذي تتعلق بالاستثمار ات القانونية في المجالين الجنائي و المدني من خلال اللجنة الفر عية المختصة المشنر كة.

#### المادة ٦

### صلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية

السلطة الفاسطينية الصلاحيات
 التالية طبفاً لنصوص و أحكام هذا الاتفاق:

أ ـ الصلاحبات الفانونية المحددة في المادة السابعة من هذا الاتفاق وأيضاً الصلاحيات التنفيذية.

ب ـ تتـولى مسؤولية القضاء من خلال سلطة قضائية مستقلة.

ح ــ تكون لها على سبيل المثال وليس على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر صلاحية وضع سياسات و الإسر اف على تنفيذها و استخدام موظفين و إنشاء إدار ات ومصالح و هيئات و مؤسسات و إقامة دعاوي على الغير و التقاضعي في مواجهة الغير وإبرام العقود.

د ـ تكون لها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر صلاحية وضع سجلات وملفات للسكان وإصدار شهادات وتراخبص ومسندات.

٢ ـ أ ـ طبقاً لإعلان الميسادئ لا يكون السلطة الفلسطينية أية صلاحيات أو

مسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية الذي يتضمن إنشاء سفارات أو قنصليات أو أي نوع آخر من البعثات والمكاتب في الخارج أو السماح بإقامتها في قطاع غزة أو منطقة أريحا أو تعيين موظفين دبلوماسيين أو قنصليين وممارسة وظائف دبلو ماسية.

ب مع عدم الإخلال بأحكام هذه الفقرة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات وتوقع اتفاقات مع حكومات أو منظمات دولية لصالح السلطة الفلسطينية في الحالات التالية فقط:

اتفاقات اقتصادیة على النحو المحدد في الملحق ٤ لهذا الاتفاق.

٣ ـ الاتفاقات الرامية إلى تنفيذ خطط التتمية الإقليمية المفصلة في الملحق رقم ٤ لإعلان المبادئ أو الاتفاقات التي تسري في إطار المفاوصات المتعددة الأطراف.

الاتفاقات الشقافية والعلمية والتعليمية.

ج - لا تعد من العلاقات الخارجية المعاملات بين السلطة الفلسطينية وبين ممثلي الدول الأجبية والمنظمات الدولية وأيضا مكاتب تمثيلية خلاف تلك المنصدوص عليها في الفقرة ٢، أ أعلاه بغرض تنفيذ الاتفاقات المشار اليها في الفقرة ٢، ب أعلاه.

#### المادة ٧

الصلاحيات القانونية للسلطة الفلسطينية

١ ـ للسلطة الفلسطينية ضمن حدود

ولايتها سلطة إصدار قوانين بما في ذلك القوانين الأساسية والعادية واللوائح وأية قوانين أخرى.

٢- يجب أن تكون القوانين التي تصدر ها السلطة الفلسطينية مطابقة لنصوص وأحكام هذا الاتفاق.

٣- يتم إسلاغ لجنة فرعية قانونية 
تتشنها اللجنة المشتركة المختصة بأية 
قوانين تصدرها السلطة الفلسطينية 
ولإسرائيل أن تطلب خلال ثلاثين يوما 
من إبلاغ اللجان المذكورة أن تفرر ما إذا 
كانت هذه القوانين تجاوز اختصاص 
السلطة الفلسطينية أو تخالف أحكام 
إلاتفاق.

٤- وعند استلام الطلب الإسرائيلي تفصل اللجنة الفرعية التشريعية مبدئياً في دخول هذه القوانين حيز التنفيذ إلى حين صدور قرار منها بشأن الموضوع.

م. في حالسة عجز اللجنة الفرعية القانونية عن التوصل خلال ١٥ يوما إلى قرار بشان دخول أي قانون حيز التنفيذ يحال الموضوع إلى هيشة لإعادة النظر تتألف من قاضيين سسواء من القضاة المتقاعدين أو كبار القانونيين (يسمون فيما بعد «بالقاضيين») بحيث يكون هناك قاضي عن كل طرف يتم تعيينه من قائمة من ثلاثة قضاة يقترحها كل من الطرفين. يتولى القاضيان وضع قواعد وإجراءات كتابية غير رسمية تسهيلا للإجراءات في

٦ ـ تسري القوانين المحالة إلى هيئة إعادة النظر إذا ما قررت الهيئة أنها لا تتناول مسالة أمنية تدخل في عداد مسؤولية إسرائيل وأنها لا تهدد بصورة خطيرة مصالح إسرائيلية كبرى يحميها

هذا الاتفـــاق وأن ســـريان هــذه القوانين لا يسبب أضرارا لا يمكن إصــلاحها.

٧ ـ على اللجنة الفرعية القانونية أن تسعى إلى التوصيل إلى قرار بشان موضوع القانون المعروض عليها خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب الإسرائيلي فإذا عجزت عن التوصل إلى قرار خلال هذه الفترة يحال الموضوع إلى لجنة الارتباط الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة المشار إليها في المادة الخامسة عشرة أدناه (المسماة فيما بعد «بلجنة الارتباط») وتبحث لجنة الارتباط الموضوع على البت فيه خلال ثلاثين يوما.

٨ ـ في حالة عدم سريان أي قانون بموجب الفقرة ٥ أو ٧ أعلاه يبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين صدور قرار عن لجنة الارتباط بشأن الموضوع ما لم تقرر خلاف ذلك.

٩ ـ تبقى القوانين والأوامسر
 العسكرية السابقة على توقيع هذا الاتفاق
 سارية في قطاع غزة ما لم يتم تعديلها أو
 إلغاؤها طبقاً لهذا الاتفاق.

#### المسادة ٨

# ترتيبات الأمن والنظام العام

ا تشئ السلطة الفلسطينية شرطة فلسطينية قوية حسباً لنص المادة التاسعة أدناه وذلك لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا. وتستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسرولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية بما في ذلك المسؤولية عن حماية الحدود المصرية وخط الهدنة الأردني والدفاع في مواجهة التهديدات

الخارجيسة من البحر والحو وأيضاً المسروولية عن أمن الإسسر إيليين والمستوطنات بصفة عامة حفاظاً على أمنهم الداخلي والنظام العام وتكون لها الصلاحيسة الكاملة لاتضاد الخطوات اللازمة للاضطلاع بهذه المسؤولية.

٢ ـ ينص الملحق رقم ١ على النرتيبات الأمنية المتفق عليها وسبل التسيق.

"دينص الملحق رقم اعلى إنشاء لجنة مشتركة للتسيق والتعاون لفرض الحماية الأمنية المتبادلة وأيضا ثلاثة مكاتب مشتركة للتسيق الإداري في دائرة غزة ودائرة أريحا.

٤- يجوز إعادة النظر في الترتيبات الأمنية التي ينص عليها هذا الاتفاق والملحق رقم ١ بناء على طلب أي من الطرفين ويتضمن الملحق رقم ١ ترتيبات إعادة النظر.

#### المادة ٩

## المديرية الفلسطينية لقوة الشرطة

ا- تتشئ السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية هي المديرية الفلسطينية لقوة الشرطة (المسماة فيما بعد «بالشرطة الفلسطينية»). وتتبص المادة الثالثة من الملحق رقم اعلى واجبات ووظائف وبنية وانتشار وتشكيل الشرطة الفلسطينية والاحكام التي تتعلق بعتادها وعملياتها.

وتنص المادة الثامنة من الملحق رقم المحتى القواعد السلوكية التي تحكم نشاطات الشرطة الفلسطينية.

٢- باستثناء الشرطة الفلسطينية المشار إليها في هذه المادة والقوات

العسكرية الإسرائيلية لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية قوات مسلحة أخرى في قطاع غزة أو منطقة أريحا.

٣ ـ وباستئناء الأسلحة والذخيرة وعتداد الشرطة الفلسطينية على النحو المبين في المادة الثالثة من الملحق رقم الويضا أسسلحة وذخيرة وعتداد القوات العسكرية الإسرائيلية لا يجوز لأية منظمة أو لأفراد في قطاع غزة ومنطقة أريصا تصنيع أو بيع أو شسراء أو حيازة أو استيراد أو إدخال أية أسلحة نارية أو نخيرة أو أسلحة أخرى أو منفجرات أو بسارود أو أي عتاد آخر إلى قطاع غزة ومنطقة أريصا ما لم ينص على خلاف ذلك في الملحق رقم ١.

#### المادة ١٠

### الممسرات

ترتيبات التسسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المعابر بين قطاع غزة ومصر وبين أريحا والأردن إضافة إلى أي معابر تعتبر دولية، مدرجة في الملحق رقم ١، المادة العاشرة.

#### المادة اا

# العبور بين قطاع غزة ومنطقة أريحا

ترنيبات العبور الأمن للأشخاص والنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا مدرجة في الملحق رقم ١، المادة التاسعة.

#### المادة ١٢

## العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

ا ـ تسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تعزيز التقاهم المتبادل والتسامح وعلى ضوء ذلك عليهما الامتناع

عن أي تحريض بما فيه الحملات الدعائية ضد بعضهما البعض وتتخذان من دون الانحر اف عن مبدأ حرية التعبير الإجراءات القانونية اللازمة لمنع مثل هذا التحريض من جسانب أي منظمسات أو مجموعسات أو أشخاص خاضعين لو لايتهما القانونية.

٢- من دون الانحراف عسن الموجبات الواردة في هذا الاتفاق تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية على محاربة النساطات الإجرامية التي قد تؤثر على الجانبين بما قيها التعديات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والمنشطات والتهريب والاعتداءات على الأملاك بما فيها الاعتداء على السيارات.

#### المادة ١٣

## العلاقات الاقتصادية

إن العلاقسات الاقتصاديسسة بين الجانبين مدرجة في البروتوكول الخاص بالعلاقات الاقتصادية الموقع في باريس في ٢٩ نيسان ١٩٩٤ وقد جمعت النسخ الموقعة في الملحق رقم ٤ وهي خاضعة لبنود هذا الاتفاق وملحقاته.

### المادة عا

## حقوق الإنسان وحكم القاتون

تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذا الاتفاق آخذين بعين الاعتبار الأعراف الدوليسة المتفق عليها وحفوق الإنسسان وحكم القانون.

#### المادة 10

لجنة الارتباط الإسر البلية الفلسطينية المشتركة 1 على لجنة الارتباط التي أنشئت

بموحد المادة العاشرة من إعلان المبادئ أن تعمل على تطبيق هذا الاتفاق بمرونة، وتتعامل مع قضايا تحتاج إلى تتسيق ومع قصايا أخرى ذات اهتمام مشترك ومع النز اعات.

٢- تتألف لجنة الارتباط من عدد متساو من الأعضاء من كلا الجانبين.
 وباستطاعتها أن تضيف فنيين آخرين وخبراء إدا دعت الحاجة.

حاد تقرر لجنة الارتباط أسلوب
 عملها بما فيه وتيرة ومكان أو أمكنة
 اجتماعاتها.

 ٤- تتخذ لحنة الارتباط قراراتها بالتوافق.

#### المادة ١٦

### المعلاقات والتعاون مع الأردن ومصر

1- بموجب المادة ١٢ من إعلان المبادئ يدعو الطرفان حكومتي الأردن ومصر إلى المشاركة في إقامة علاقة أوشق وترتيبات تعاون بين حكومية إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة وبين كل مس حكومتي مصر والأردن من جهة ثانية وذلك من أجل تطوير التعاون بينهم. وتتضمس هذه الإجراءات إنشاء لجنة متابعة.

٢- تفرر لجنة المتابعة بالاتفاق اجر اءات قبول الأشخاص المهجرين من الضعة الغربية وقطاع غزة عام ١٩٦٧، وذلك مع اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإخلال بالأمن وشيوع الفوضي.

٣- تعالج لجنة المتابعة قضايا أخرى
 ذات اهتمام مشترك.

#### المادة ١٧

تسوية الخلافات والنزاعات

أي خلاف يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق يحمل إلى هيئات التنسيق والتعاون المختصة التي أنشئت بموجب هذا الاتفاق وتطبق أحكام المادئ على أي خلاف لا تتم تسويته من قبل هيئة التسيق والتعاون المختصة، أي:

ا ـ الخلافات الناجمة عن تطبيق أو نفسير هذا الاتعاق أو أي اتفاقات فرعية تتعلق بالمرحلة الانتقالية تسوى بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط.

٢- الضلافات التّني لا تسوى بالتفاوص يمكن تسويتها من خلال ألية للمصالحة يتفق عليها الجانبان.

٣- يستطيع الجانبان أن يخضعا للتحكيم الخلافات المتعلقسة بالمرحلة الانتقالية والتي لا يمكن تسويتها بالتوفيق، لهذه الغاية، وباتفاق الجانبين، ينشئ الطرفان لجنة تحكيم.

#### المادة ١٨

# منع الأعمال العدائية

يتخذ الجانبيان الإجراءات الضرورية لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم والاعتداءات ضد بعضهما البعض وضد الأفراد الموجودين تحت مسلطة الطرف الأخر وضد أملاكهم ويتخذان الإجراءات القابونية الضرورية ضد المعتدين. إضافة إلى ذلك يتخذ الجانب الفلسطيني جميع الإجراءات المستوطنات وضد المنشآت التابعة لها المستوطنات وضد المنشآت التابعة لها والمنطقة العسكرية ويتخذ الجانب الإسرائيلي جميع الإجراءات الضرورية لمنع الأجراءات الضرورية لمنع الأجراءات الصادرة عن المستوطنين والموجهة ضد الفلسطينيين.

#### المادة ١٩

### الأشخاص المفقودون

على السلطة الفلسطينية أن تتعاون مع إسرائيل عبر تقديم كل المساعدة اللازمة المبحث عن إسرائيليين مفقودين في قطاع غزة ومنطقة أريحا وكذلك عبر تقديم المعلومات عن إسرائيليين مفقودين. على إسرائيل أن تتعاون مع السلطة الفلسطينية في البحث عن مفقودين فلسطينيين وأن تقدم المعلومات اللازمة بهذا الصدد.

#### المادة ۲۰

## تدابير تعزيز الثقة

بهدف إيجاد مناخ إيجابي وموات لتطبيق هذا الاتفاق، وبهدف إقامة قاعدة صلبة للثقة المتبادلة والإرادة الطيبة يوافق الطرفان على اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة كما يلى:

الله المنوقيع على هذا الاتفاق تقوم إسرائيل بالإفراج عن، أو تسليم السلطة الفلسطينية، خلال مهلة خمسة أسابيع، حوالي خمسة آلاف معتقل وسجين فلسطيني، من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. والأسخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحرارا في العودة الي منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة. والسجناء الذين يتم ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المنبقية من مدة عقوبتهم.

٢- بعد التَّوقيع على هذا الاتفاق، يواصل الجانسان التفاوض

للإفراج عن عدد إضمافي من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، على أسس متفق عليها.

٣- تطبيق هذه التدابير المدرجة أعلاه يتم بموجب الإجراءات التي ينص عليها القانون الإسرائيلي للإفراح عن السجناء والمعتقلين ونقلهم.

٤ يتعهد الطرف الفلسطيني بحل مشكلة الفلسطينيين الذيس كانوا على التصال مع السلطات الإسرائيلية، والى حين التوصل إلى حل متفق عليه يتعهد الطرف الفلسطيني بعدم ملاحقة هؤلاء الفلسطينيين قضائيا أو إيذائهم بأي شكل.

ه فلسطبنيو الخارج الذبن تمت الموافقة على دخولهم إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا طبقاً لهذا الاتفاق، والذين تتطبق عليهم أحكام هذه المسادة، لن يتعرضوا للملاحقة القضائية لمخالفات ارتكبت قبل ١٣ أيلول ١٩٩٣.

### المادة ٢١

# الوجود الدولي المؤقت

ا يوافق الجانبان على وجود دولي أو أجنبي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة أريحا (وجود دولي مؤقت الاحقا) طبقاً لأحكام هذه المادة.

٢- يتألف الوجود الدولي المؤقت من
 ٤٠٠ شـخص مؤهل بمن فيهم مراقبون
 وموجهون وخبراء أخرون من خمس أو
 ست دول مانحة.

٣- على الطرفين أن يطلبا من الدول المانحة إنشاء صندوق خاص لتمويل «الوجود الدولي المؤقت».

٤ يمسارس «الوجسود المدولسي

المؤقت » مهمته لمدة سنة أشهر ويمكن أن يمدد هذه الفترة أو يغير هدف العملية التي يقوم بها بموافقة الطرفين.

 م. يتمرك «الموجود الدولي المؤقب »، ويعمل بين المدن والقرى التالية: غزة وخان يونس ورفح ودير البلح وجباليا وعبسان وبيت حانون وأربحا.

٣- تتفسق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على بروتوكول خاص لتطبيق هذه المادة، بهدف إنجاز المفاوضات مع الدول المانحة المساهمة في عناصر «الوجود الدولى المؤقت» خلال شهرين.

#### المادة ٢٢

### الحقوق والمسؤوليات والالتزامات

ا - أ - إن نقبل جميع السلطات والمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية، كما هو مبين في الملحق رقم ٢، يتضمن جميع منا يتصل بها من حقوق ومسؤوليات والتزامات تتشاعن عمل أو امتتاع عن عمل قبل (عملية) نقل السلطات. تكف إسرائيل عن تحمل أي مسؤولية مالية تتعلق بمثل هذه الأعمال أو الامتتاع عن أعمال وتتحمل السلطة الفلسطينية كل المسؤولية المالية عن ذلك وعن سير عملها.

ب - أي دعوى مالية تقام بهذا الصدد ضد إسرائيل ستحال إلى السلطة الفلسطينية.

ج - تزود إسرائيل السلطة الفلسطية الفلسطينية بما لديها من معلومات عن شكاوى عالقة أو سابقة أحيلت إلى إحدى المحاكم ضد إسرائيل في هذا الإطار.

د - في حسال وجود دعوى قضائية متعلقة بهذه الشكوى تبلغ إسرائيل السلطة الفلسطينية وتمكنها من المشاركة في الدفاع عن القضياة وتقديم أي حجم لصالحها.

ه - في حال قررت أي محكمة أو جههة قضائيسة تقديم تعويض من قبل اسرائيل في إطار مثل هذه الفضية يتعين على السلطة الفلسطينية أن تسدد هذا التعويض كاملاً إلى إسرائيل.

و ـ مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه وفي حال استخلصت المحكمة المعنية بهذه القضية إن المسؤولية تقع فقط على عاتق موظف أو وكيل جاوز نطاق صلاحياته أو تعمد الإساءة، لا تتحمل السلطة الفلسطينية أي مسؤولية مالية.

٢ ــ إن نقل السلطة بحد ذاته ينبغي أن لا بؤشر علمى حقوق وواجبــــات ومسؤوليات أي شخص أو هيئة اعتبارية موجودة حتى تاريخ توقيع الاتفاق.

#### الهادة ٣٣

## البنود النهائية

اـ يصبح هذا الاتفاق نافذاً بمجرد توقيعه.

٢- الأحكام التي نص عليها هذا الاتفاق تبقى سارية حتى يحل محلها الاتفاق الانتفالي الذي ورد في اتفاق إعلان المبادئ أو أي اتفاق آخر بين الطرفين.

٣- تبدأ المرحلة الانتقائية التي تمتد على خمس سنوات والتي نص عليها اتفاق إعلان المبادئ اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

٤- يتفق الطرفان على أنه ما دام هذا الاتعاق نافذاً، فإن الحاجز الأمني الذي أقامت إسسرائيل حول قطاع غزة يبقى قائما، كما أن الخط الذي يحدده هذا الحاجز كما هو مبين في الخريطة رقم ١، لا يكون له أي معنى خارج إطار هذا الاتفاق.

مينبغي ألا يسيء أي بند في هذا الاتفاق بأي شكل أو يؤثر على نتيجة المغاوضات المتعلقة بالاتفاق الانتقالي أو الوضع النهائي الذي سيتم تحديده كما نص عليه إعلان المبادئ. لا يمكن اعتبار، على ضوء هذا الاتفاق، إن أيا من الطرفين تراجع أو تخلى عن أي من

## حقوقه أو مطالبه أو مواقفه.

٦- يعتبر الطرفان الضفة الغربية
 وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة يجب
 الحفاظ على سلامتها ووحدتها خلال
 الفترة الانتقالية.

 ٧- يبقى قطاع غزة ومنطقة أريحا
 جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غيزة وألا يتغير وضعهما خلال فترة تطبيق هذا الاتفاق. ولا شسىء في هذا الاتفاق يمكن أن يغير هذا الوضع.

 ٨- إن ديباجة الاتعاق وكل ملاحقه وإضافات والخرائط الملحقة به تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

# وضع في القاهرة اليوم الرابع من أيار ١٩٩٤

عن حكومة إسرائيل اسحق رابين

عن منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات

الشسهود

روسياً الاتحادية جمهورية مصر العربية أندريه كوزريف حسنى مبارك

الولايات المتحدة الأميركية وورن كريستوفر

# ملخص بنود البروتوكول المدني الذي سمي بالملحلق رقم ٢

• لجنة التنسيق في الأمور المدنية سنكون مسؤولة عن نقل سلطات الإدارة المدنية ومتابعة الأمور المتعلقة بالطرق، خطوط الكهرباء وأمور البنية التحتية، كما سيتكون مسؤولة عن القضايا المتعلقة والتقل من وإلى غزة وأريحا وبالعكس، بما في ذلك الممرات الدولية وستكون مسؤولة عن الاتصالات اليومية المتعلقة برخص العمل، والمستشفيات

ورخص وسلطائل السلطريات ونقل المعلومات.

\* ستوفر إسرائيل كل المساعدة التي ستحتاجها السلطة الفلسطينية بما في ذلك فتح المكاتب والملفات وبنوك المعلومات الضرورية لنقل السلطة.

## نقل السلطات سيشمل:

الأمور الداخليسة بما في ذلك
 الشوون البلدية وترخيص المطبوعات

والرقابة على الأفلام والمسسرحيات والجمعيات العلمانية.

- \* السلطات المتعلقة برخص صيد الأسماك والمركبات البحريسة ضمن الإجراءات الأمنية الواردة في الملحق رقم (١) الأمني.
  - \* سلطة المسح
  - \* دائرة الإحصاء
    - \* المراقبة
- \* موظفو الإدارة المدنية ويشمل ضمان اسستمرار عمل موظفي الإدارة المدنية والحفاظ على حقوقهم.
- الدائرة القانونية: وتشرف على الجهاز القضائي وإجازة المحامين والشركات والعلامات التجارية.
- العمل: ستتفق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على طرق للاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية.
- التعليم: تتعهد اسرائيل والسلطة الفلسطينية بأن تساهم أجهزة تعليم كل طرف بدعم السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني والسلام في المنطقة.
- الشموون الاجتماعية: وتشمل تسجيل الجمعيات الخيرية والإشراف عليها.
  - \* التخمين.
  - \* الإسكان.
- \* السياحة: وتشممل ترخيص الفسادق ومحلات السمنتواري ووكلاء السياحة.
- المنتزهات العامة: نقل السلطة
   يشترط عدم المس بالمواقع الدينية

والأثرية.

\* الشؤون الدينية: تسمح السلطة الفلسطينية بحريسة الوصول إلى الأماكن الدينية كما تحددها الديانات المختلفة وحماية تلك الأماكن ويشمل الاتفاق أربعة أماكن دينية يهودية هي كنيس نازان (عين ديوك) المقبرة اليهودية في تل سمرات، كنيس شالوم إسرائيل في أريحا، الكنيس اليهودي في غزة.

تعلن إسرانيل أن الحكم العسكري لم يصددر أي ممتلكات لدائرة الأوقاف إلا فيما يتعلق بمؤسسات عامة مثل المدارس.

- \* الزراعة: ويشمل الحفاظ على مستويات التطعيم للثروة الحيوانية وتأقلم الأدوية والقياسات المتعلقة بالمراقبة على الأمراض الزراعية والثروة الحيوانية.
  - \* التوظيف
- \* تسجيل الأراضي: ويستثنى أر اضي المستوطنات والمواقع العسكرية.
- \* المحميات الطبيعية: وتشمل ضمان حماية الحيوانات والنباتات والإزهار والحفاظ على وضع المحميات الحالى،
- \* الطاقة: ستستخدم السلطة الفلسطينية شركة كهرباء محافظة القدس لتزويد منطقة أريحا بالطاقة. أما في غزة فسيستمر استخدام شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية بصورة مؤقتة إلى أن يتم قيام سلطة الطاقة الفلسطينية.
- \* الأشعال العامة: يشمل دائرة الإسكان في غزة.
- \* الخدمات البريدية: ويشمل توزيع البريد في غزة وأريحا.

\* التسجيل السكاتي والتوثيق: تتسلم السلطات الفلسطينية كافية الوتائق والمعلومات ويتم استبدال الهويات الإسرائبلية الحالبة بهويات حديدة، وهذه الهويات الجديدة سنكون ضرورية لدخول إسرائيل لسكان أريحا وغزة وللنتفل من غزة إلى أريحا وبالعكس.

يحق للسلطة العلسطينية إصدار تأشيرات إقامة دائمة بسرط موافقة إسرائيل.

- \* سلطة الأراضي الحكومية وأملاك الغائبين: لا تشمل أراضي المستوطنات والمنشآت العسكرية.
- \* الاتصالات: هناك ملحق خاص فني للموجات الاليكترومغناطية يضمن محموعة واسعة من الحفوق للاتصال اللاسلكي ويضمن إقامة شبكة تلفزيونية و إذاعة. أما بالنسبة للاتصال الهاتفي فسيستمر العمل بالاتفاق مع شركة بيزيك حتى إقامة هيئة فلسطينية للقيام بخدمات هاتفية.
- \* الآثار: سيحمي الجانب الفلسطيني الأثار ويحترم توصيات لجنسة إسرائيلية فلسطينية مشعركة خاصة فيما يحص المواقع اليهودية.
- \* المياه والمجاري: السلطة الفاسطينية سندبر وتطور كافة أجهزة وسبكات المياه والمجاري بما في ذلك حفر الآبار باسستثناء المستوطنات والمناطق العسكرية والتي سندير ها شركة ميكوروت الإسسر انيلية وسيسمح للمستوطنات بالحفاظ على مستوى ضخ المياه الحالي وستوفر إسرائيل كل

المعلومات والإحصائيات حول الآبار في المستوطنات وكمية المياه المستخدمة سهرياً.

- \* التخطيط والخرائط الهيكلية: سيستمر الوضع الفائم في غزة وأريحا فبل التوقيع إلا في حالمة التعديل الذي لا يتعارض مع الاتفاقية.
- \* ضرائب مباشرة: تفاصيل ضمن الانفاق الاقتصادى.
- \* ضرائب غير مباشرة: تفاصيل ضم الاتفاق الاقتصادي.
- \* حماية البيئة: التعاون بين الطرفين لحماية البيئة وتشكيل برنامج إندار مبكر مسترك لأمور بينية.
- الغاز والبترول: يجب إبقاء مسافة معقولة بين المستوطنات والمنشآت العسكرية ومراكز محطات الوقود.

سميكون لون أسمطوانات الغاز في أريحا وغزة مختلفاً عن إسرانيل.

- \* التسامين: تفاصيل في الاتفاق الاقتصادي.
- \* المالية: ستحول إسرائيل للسلطة الفلسطينية الأموال المنقولة وغير المنقولة وغير المنقولة وغير المنقولة وسنتهي إسرائيل كافة اتفاقات الخدمات أما اتفاقيات المتطوير فسيتم نقلها للسلطة الفلسطينية أما اتفاقيات الإيحار من الأوقاف وجهات خاصة فستبقى سارية المفعول ولن تتحمل إسرائيل مصاريف قضائية مقامة ضدها في الشؤون المدنية.

سلام او سلو بين الوهم والحقيقة \_\_\_\_\_\_

ملدن رضم

# نص تعهد أعضاء «السلط اسلسطينية» للسلطات الإسرائيلية

فيما يلي نص التعهد الذي سيوقعه كل عضو من أعضاء سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في منطقتي غزة وأريحا للسلطات الإسرائيلية، حتى يحظى بموافقتها على الشراكه بهذه السلطة وقد جاءت الترجمة الحرفية لهذا التعهد على النحو التالي:

«نحن الموقعين أدناه نتعهد بما يلي، بشكل جماعي وفردي أن نضطلع بمهام وواجبات السلطة الفلسطينية كما هو منصوص عليه في اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا... التاريخ».

ملدق ريت م

# (نص الوثيقة المطلوبة من المتقلين للتوقيع عليها مقابل الإفراج عنهم)

## وثيقة إعلان وتعمهد

أتعهد بالامتناع عن كل أعمال الإرهاب والعنف، كما أعلن أتني أعرف تمام المعرفة أن هذا التوقيع على هذه الوثيقة هو شرط لإفراجي من السجن،

وأعلم أن هذا الإفراج تم في اطسار مفاوضات مسيرة السلام التي أدعمها بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في 17 / 9 / 199٣ م.

التاريخ

التوقيع

\_ اتفاق اوسلو \_ القاهرة / ملحق

# ملعق رمتم

# حول التعاطي مع الوجود الفلسطيني في لبنان $^{(st)}$

■ أحد المواضيع الأساسية التي تكشف عن مدى التضامن العربي هو موضوع اللاجنين في الدول العربية والذي يناقش في المتعددة الأطراف، وعلى سبيل المثال فالأردن الذي ذكرت أنه لم يوقع قال أنه سيحتكم إلى القسانون الدولي في هذا الموضوع وليس إلى القرار ٩٤ الذي ينص على إعادة اللاجنين إلى أرضهم، ماذا عن الوجود الفلسطيني في لبنان وكيف ستتعاطون معه؟

■ عندما يختار الأردن إطاراً معينا قانونياً أو غير فانوني للتعاطي مع مشكلة الوجود الفلسطيني فإنه يعني بذلك مشكلة الوجود الفلسطيني على أرضه بالتحديد وليس خارجها، في ما يتعلق بلبنان، إننا نعتقد أو لا أن لا حل ممكن في المتعددة الأطراف لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين الأطراف لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين الوجود الفلسطيني في لبنان نحن ننطلق من ثوابت واردة في الدستور اللبناني وهي عنوان إجماع لكل اللبنانيانين في

رفض التوطين في أي شكل كان.

ونحن معتبر أن لا حل جذرياً واحداً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ويخطئ من يعتقد بأن هنالك حل فوري واحد لهذا الموضوع، إنني أتصور بأن حل مشكلة اللاجئين يجب أن يعمل من أجلها على محاور ثلاثة:

المحور الأول: هو إقرار مبدأ حق العودة وتثبيت قرار الأمم المتحدة بحق العودة، صاذا أعنى بحق العودة، طبعاً لن تقبل إسرائيل بعودة المواطنين الفلسطينيين الى الأراضي التي ستبقى تحت سلطتها ولكن ما هي علاقة اسسرائيل بعودة المواطنين الفلسطينيين إلى الأراضي التي ستسترد، الآن غزة وأريحا وقد يكون هناك في ما بعد أكثر من غزة وأريحا، فمن هنا فإن حق العودة إلى الأراضعي الفلسطينية فإن حق العودة إلى الأراضعي الفلسطينية التي ستكون تحت السلطة الفلسطينية مستقبلا يجب أن يكرس، خصوصاً لمن لهم ارتباطات في هذه الأرض سواء كانت

<sup>(\*)</sup> كما ورد في مقابلة وزير الخارجية اللبنانية فارس بويز مع جريدة السفير اللبنانية في ١٨ / ٤ / ١٩٩٤.

ارتباطات مادية أو ملكية أو متعلقة باعتبارات إنسانية خاصة بمن لهم أقارب هناك، واعتقد بأن هذا المبدأ إذا عملنا جدياً في اتجاهه يمكن أن يستوعب ٢٠ بالمائة ربما من المواطنين الفلسطيبين الموجودين على الأراضى اللبنانية.

المحور الثاني: يتمثل بمبدأ توحيد العودة، لا شك بأن على العالم مسؤولية إسانية تفترض السماح لمن لهم أعضاء من عائلاتهم من بين الفلسطينيين الموجودين في أي دولة في العالم، السماح لمن لهم أكثرية من عائلاتهم في مكان أو الخليج أو فلسطين أو كندا أو الولايات المتحدة بأن يلتحقوا بعائلاتهم، أي لم الشمل عبر التحاق الأقلية بالأكثرية، وإذا توصلنا إلى بلورة هذه الفكرة واعتمادها فإنه يمكن لها أن تحل ٢٥ في المانية من مشكلة للسطينين في لبنان.

ثالثاً: إنني أتصور بأن هنالك دول ذات طابع اغترابي، هنالك دول قد تأسست على أراض شاسعة وغنية، وهي تعاني من العدد البشري وهي دول قد أفسحت المجال عبر السنين و لا تزال أمام استقبال عدد من المغتربين أو المهاجرين ومنها أستراليا وكندا وربما الولايات المتحدة، واعتقد أن على هذه الدول التي لا تزال تستقبل عددا كبيراً من المهاجرين أن تعطي أولوية لمن يرغب من أبناء الشحب الفلسطيني في يرخب من أبناء الشحب الفلسطيني في الاستيطان في هذه الدول.

رابعاً وأخسيراً، إنني أتصبور أن منطقة الشرق الأوسط هي أيضاً منطقة شاسعة، وبعض أجزائها تمتلك ثروات ضخمة جداً وهي بحاجة إلى بشر وإلى يد

عاملة وطاقة بشرية معينة، كما أعتقد أن لبعض هذه البلدان مسسؤولية معنوية وسياسية وعرقية حتى في ما يتعلق بالمساهمة في معالجة مشكلة اللاجئين الفسطيبين... كيف يمكننا الاستمرار في استيراد يد عاملة آسيوية وأمامنا أبناء من الشعب الفلسطيني لا يمكنهم دخول هذه الدول والعمل فيها.

ومن هنا أتصور أن هذه الحلول الأربعة إن قمنا بالتعاطي معها بجدية، يمكنها أن تحل للبنان الجزء الأكبر والجذري من مشكلة الوجود الفلسطيني، لأن هدا الوجود إن كـــان عاديـــا ومفبولا و «مهضوما» في باقى الدول التي لها مساحات شاسعة وأعدادا سكانية ضخمة، واستيعابها ٤٠٠ أو ٥٠٠ ألف فلسطيني لا يؤثر عليها، إلا أن هذا الموضوع في لبنان يتخذ عمقا ولم تأثيرات أساسية، أو لا لبنان بلد مساحته الجغرافية ضئيلة جدا بالنسبة لسكانه، وثانيا أن المساحة اللبنانية القابلة للسكن أو للاستثمار إذا حذفنا الجبال العاليمة والوديان العميقمة تبقى مساحة متواضعة جدا، ثالثا، الجميع يعلم أن التركيبــة اللبنانيـة تركيبـة دقيقة جدا وأن أى خلل يلحق بهذه التركيبة سينعكس سياسيا واجتماعيا واقتصاديا... وأمنيا، رابعا أننا نعتقد أن حالمة اللجئين الفلسطينيين في المخيمات الموجودة في لبنان تختلف جذريا عن حالتهم في عدد من الدول حيث استقروا وحيث يمارسون العمل ويتمتعون بالضمانات الصحية والتربويــة.. فـالأن أن يطلب من الدولــة اللبنانيسة الخارجسة من الحرب، وغير القادرة على تلبيسة حاجات اللبنانيين الاجتماعية، أن تتعهد حاجات الفلسطينيين فهذا فعلا أمر مستحيل.

■ ولكن الدوئة منعت إعادة الإعمار في المخيمات.. من خلال أموال الاونروا وليس من أموالها هي... ماذا يجري بالضبط، وماذا يطبخ للمخيمات؟

الته لو سمح بعكس ذلك، لكنتم قد قلتم بأن التوطين حاصل... ما هو المطلوب، هل المطلوب أن تبقى القضية الفلسطينية حية وأن تبقى المشكلة مطروحة على مسؤولية المجميع أم المطلوب استيعاب هذه المشكلة وإنهائها في لبنان، أنا أعتقد أن التوفيق بين هائين الفكرتين هو شيء مستحيل... إذا أردتم أن يسمح للفلسطينيين البناء أينما كان، الإجتماعي وأن يتمتعوا بكل حقوق المواطن اللبناني، أعتقد أنكم بإدراك أو من دون إدراك تتجهون نحو تحقيق التوطين.

■ معالي الوزير، من الواضح والمؤكد أن إسرائيل ليست بوارد إرجاع الفلسطينيين وهي تطرح في المقابل مسألة يهود الدول العربية.

■■ أنا اعتقد أن المشكلة ليست فقط عند اسسرائيل، إذ لا أتصور أن هناك فلسطينيين سير غبون في العيش في دولة إسرائيل، وهذا الموضوع أساسا غير مطروح... نحسن نتكلم عسن عددة الفلسطينيين إلى الأرض التي ستسترد وتوضع تحت سلطة القيادة الفلسطينية.

■ يقهم من كلامكم أن لبنان لا يرغب في الإبقاء على الفلسطينيين الموجودين لديسه وهو سسيعمل على تقليص عددهم لأنه كما تقول لم يعد يحتمل مثل هذا العدد.

■ لبنان... لا أقول أنه لم يعد يحتمل، لأن ذلك يعني وكأنه في الماضي

استطاع أن يتحمل... إنني أقول بأن لبنان لم يتمكن في يوم من الأيام أن يحتمل هذا العدد ولن يتمكن من احتمال هذا العدد، ولا نقبل ولا يجوز أن تتم محاولــة حل المسكلة الفلسطينية عبر خلق مشكلة لبنانيــة، كما أنال لا نريد ولا نقبل أن تستبدل الهوية الفلسطينية بأية هوية أخرى بما فيها الهوية اللبنانية.

■ حساناً... ولكن لبنان تحمل مسؤولية قسم من الفلسطينيين وعليه الاستمرار في ذلك، مؤقتاً على الأقل؟

■ لبنان استقبل كما عدد من الدول العربيكة عددا من المواطنين الفلسطينيين بشكل مؤقت، ريثما يتم إيجاد الحلول لهم.. لقد طالت الحلول، فهل هذا يعني أن على لبنان أن يتحمل مسؤولية هؤلاء لوحده، أم أن هذا مسؤولية دولية أولا ناتجة عن خلق كبان إسرائيلي على حساب الفلسطينيين، وعربية ثانياً من منطلقات عرقية وأخوية، وأخيراً بالنتيجة تتعلق بالدول المضيفة.

■ على كل إناا نحتفظ بوجهة نظرنا إزاء ما تقول به....

■ ما هي المشكلة ؟

 ■ الأمور قد لا تطرح فقط انطلاقا
 من الخيارات التي تحدثت عنها... هناك مشكلة..

■ انك تقنعني «إنو في مشكلة، حدا قلك إنو ما في مشكلة» وهي لو لم تكن موجودة لما كنت تطرح علي كل هذه الأسئلة... إننا نقر معك بوجود مشكلة وأنت تسألني ما هي طرق حلها وأنا أجبت بطرق حلها الواقعية والممكنة.

■ هل الأفكار التي طرحتها هي

أفكار شخصية أم أنها جزء من ترتيبات تعد للمنطقة.

■■ هي نوع من تقييم واستقراء للاتجاهات التي يمكن أن نعتمدها، وهذا الكلام بحثناه مع مراجع دولية وغيرها، وأعتقد أن هذا الكلام أصبح لدى هذه المراجع وتتداوله.

# ■ هل هذه الأفكار تسسري على سوريا والأردن ومصر؟

■■ كـــلا... هـــذا الحـــل مــن خصوصيات لبنسان... ردمــا كــان الفلســـطينيون الموجودين في مصر لا يعانون مشكلة ولا مشكلة للدولة المصرية ذات الـــ ١٠ مليون مواطن في استيعاب من حيث المخيمات الكبيرة ربما وحيث أن الفلسطيني يستفيد من التطبيب والتعليم المجاني، ولديـه تقريباً كل الحقوق ما عدا الحفوق السياسية.

وقد شمرحت خصوصية لبنان الناتجة عن كونه بلدا صغيرا وجغرافيته ضيقة وتركيبته حساسة.

 ■ إذا لم يرغب الفلسـطيني في لبنان في المغادرة، هل سوف يكره على ذلك؟

■■ لقد أثبت الفلسطيني حتى الآن أنه متمسك بهويته وأعتقد أن عددا كبيرا من العلسطينيين لا يرغبوس إلا بالمعودة إلى فلسطين وإما إلى للد يعتبرون أن شروط العمل أو شروط الإقامة أو حظوظ العيش فيه أفضل بالنسبة إليهم، وأعتقد أن فتح مثل هذه الخيارات لا يتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني أكانت في العودة أو في تجمع العائلات أو في انتقاء البلد الذي يرغب في أن يعيش فيه.

■ هل هناك إمكانيسة للبحث في خيارات أخرى على الصعيد اللبناني، توفر ظروفا أفضل للفلسطينيين ؟

■■ لا يمكن للبنان في أي ظرف من الظروف تحنيس الفلسطينيين.

■ لم نقصد التجنيس.

■ من الممكن أن يتعاطى لبنان مع حلول تدريجية، وأن يتم تنظيم إقامة البعض تطبيفا لحلول قد تحتاج إلى بعض الوقت. ولكن هناك نقطة ثابتة من الثوابت اللينانية وهي أنه لا يمكن أن يستوعب لبنان الفلسطينيين وأن يذوبهم في الهوية اللبنانية.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ما بعد أوسلو . . .

فهد سليمان

(1)

في الشهور الأخيرة تصاعدت المواجهة في المناطق المحتلة، بأشكالها الجماهيرية والصدامية المتعددة، ضد المستوطنين وقوات الاحتلال... واكتست أشكالها العنفية بخاصة، إلى جانب اتساعها، فعالية أوقعت خسائر غير مسبوقة في صفوف العسكريين والمستوطنين. وتطورت هذه المواجهة في سياق التصدي للقمع الاحتلالي المواكب لعملية استيطانية منهجية، امتدت على مساحة الضفة الغربية، وتركزت بشكل خاص في المناطق التي يجري التحضير حثيثاً لضمها إلى دولة إسرائيل: القدس الكبرى، والمناطق المحاذية «الخط الأخضر»، غرباً، وغور الأردن شرقاً، والكتل الاستيطانية حول المدن الرئيسية. واتسعت حملة مصادرة الأراصي وشق الطرق الالتفافية بين المستوطنات لتحويلها إلى مساحة مترابطة تغطى حوالى نصف الضفة الغربية.

واشتد الضغط الاقتصادي على الضفة وغزة، وتفاقمت الأزمة المعيشية، وارتفعت البطالة جراء سياسة الحصار وإغلاق المناطق، التي علت وتيرتها، واستطالت مدياتها مع التصعيد العنفي. واتسعت حملة الاعتفالات في إطار الرفض الإسرائيلي المتمادي للإفراج عن الأسرى والمعتفلين بموجب الاتفاقات المعقودة، وشرع الكنيست قانونا يقضي بمنع مؤسسات م.ت.ف. في القدس الشرقية ويحظر نشاطها. ولجأ الاحتلال إلى مزيد من إجراءات المداهمة والغلق للمؤسسات الفلسطينية، بدعوى احتضائها لأنشطة قوى المعارضة المناوئة للاحتلال.

لقد أثبتت تجربة الشهور الماضية أن اتفاق أوسلو ـ القاهرة أجّج المواجهـة بدلاً من احتوائها. فاستمرار الاحتلال تحت يافطة الاتفاق أدّى إلى استمرار مقاومته بكل الوسائل، وتكثيف الاستيطان، وتوسيع رقعته، وتشديد القمع، سحّر حدة الصدام، فسقط من الإسر انيليين منذ أوسلو أكثر مما سقط خلال السنوات الست الأولى من الانتفاضة. إن اتفاق أوسلو لم يضمن أمن إسرائيل بل كشفه وعرضه إلى ضربات مؤلمة في عمق الكيان، ولم يمنحها الأمن إلى الأرض كما راهنت، بل جدد المقاومة بكافة أشكالها، وارتقى بغاليتها في الصراع ضد الاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية.

(2)

# مازق أوسلو والافق السياسى المغلق

[1/7] انحسر التأييد لرابين في حزبه وانتلافه الحكومي، ووسط الرأي العام الإسرائيلي، الذي تراجع تأييده لاتفاق أوسلو، بعد أن بنى هذا التأييد على وهم إمكانية الجمع بين استمرار الاحتلال والاستيطان، والتخلص من المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة، مقابل إقامة سلطة الحكم الذاتي في غزة، والتحلل من أعباء القطاع الأمنية والاقتصادية بالنزف الذي كان يتسببه.

إن هذا الانحسار في التأييد يعكس مزيداً من التحول نحو اليمين، ويهدد بشكل حدي واقع رابين وحزب العمل في الانتخابات القادمة (خريف ٩٦). فالمزاج الغالب لدى الناخب الإسرائيلي منحاز إلى ثنائية الأمن والمستوطنات، والأمن والقدس الكبرى... وهذا ما يترتب على رابين أخذه بالاعتبار في تعاطيه، تفاوضاً وتطبيقاً، مع اتفاق أوسلو وسلطة الحكم الذاتي التي تصبح مطالبة بدور أمني متعاظم إزاء المقاومين ضد الاحتلال، والاستسلام لأولويات إسرائيل وتصوراتها حول المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية (إعادة الانتشار من المناطق الأهلة في الضفة، وانتخابات المجلس التنفيذي).

إن هذه الأولويات الإسرائيلية تملي ممارسة الضغط على سلطة الحكم الذاتي (السلطة الفسلطينية) كي تضطلع بدورها الأمني الملحوظ في اتفاق أوسلو \_ القاهرة، وفي وثيقة الاعتراف «المتبادل» (نبذ الإرهاب والتخلي عن العنف، وتحمل م.ت.ف. المسؤولية عن كل عناصرها كي تضمن امتثالهم لهذا، وتأديب المخالفين...). وفي ضوء تنامي المعارضة لاتفاق أوسلو وتطبيقاته، تصبح هذه الوظيفة الأمنية موجهة ليس فقط ضد أفراد بل ضد أوسع القطاعات الشعبية وطلانعها المكافحة، وآخر الأمثلة على ذلك موجات الاعتقال في قطاع غزة التي شملت المنات من قادة وكوادر ونشطاء الجبهة الديمقراطية والجهاد وحماس.

لقد بات اتفاق أوسلو ـ القاهرة أسير الاعتبارات الأمن الإسرائيلي، التي تقوم عليها أصلاً معادلة الاتفاق، ومن منظور إسرائيل لهذا الأمن الموازي لبقاء الاحتلال وتوسيع الاستيطان ومواصلة مخطط تهويد الفدس.

وضمن هذه الأولويات يجري التعامل مع المرحلة التانية للفترة الانتقالية (تأجيل اعادة انتشار قوات الاحتلال بالضفة إلى ما بعد تموز / يوليو ١٩٩٥، تسريع التهويد والاستيطان وشق الطرق)، كما جرى مع المرحلة الأولى (أحكام السيطرة الإسرائيلية على المعابر، تأخير افتتاح المعبر الآمن بين غزة والضفة، إبقاء المعتقلين في أسرهم، خرق الترتيبات الأمنية المتفق عليها في اتفاق غزة وأربحا)، أي على قاعدة تثبيت الحق السيادي لإسرائيل على الأرض وأولوية الإجراءات الأمنية.

[۲/۲] ابن الخطة الإسرائيلية للمرحلة الثانية من الفترة الانتقالية تقوم على أقل قدر ممكن من إعادة الانتشار، وأكبر قدر ممكن من الثبات في مواقع الاحتلال التي تضمن أمن المستوطنات والمستوطنين والحنود، وتسمح بمواصلة الاستيطان، وفي المقدمة استكمال ترتيبات القدس الكبرى.

إن إعادة الانتشار، الذي يعارضه الليكود وأحزاب اليمين لأنه يمس وضع الضفة الغربية كجزء من «أرض إسرائيل»، إن إعادة الانتشار من منظور الحكومة الإسرائيلية، يرسم أولياً حدود المناطق المحتلة التي تزمع الاحتفاظ بها، وتهيء لضمها المباشر لإسرائيل. وإن كان الضم، من حيث المبدأ، موضع إجماع سياسي في إسرائيل، لدى الرأي العام، وعند الأحزاب (بما فيها ميرتس)، إذا ما استثنينا الأحزاب العربية، فإن حدود هذا الضم ومساحته ليست كذلك.

وإلى أن يتوفر هذا الإجماع، أو أقصى ما يمكن منه، فإن الحكومة الإسرائيلية تواصل من ناحية، ترتيبات الضم العملي لتكريس الأمر الواقع في الميدان وتدفع، من ناحية أخرى، نحو تأخير استحقاق إعادة الانتشار وحصره، عندما يقع، بأضيق رقعة ممكنة، وتطبيقه بعد الاتفاق عليه، على مراحل... وواضح بدلالته العرض الذي تلقاه عرفات أثناء لفائه برابين (٢/٢/١٩)، باستلام المسؤولية البلدية والاقتصادية في جنين، مع بقاء الجيش الإسرائيلي، ودون دخول الشرطة اليه... جنين التي كان يشاع أن ثمة استعداد لإعادة الانتشار منها، كون محيطها المباشر خال من المستوطنات... ولا يقل عنه وضوحاً ما تمخض عنه لقاء بيريس - عرفات (٩٥/٣/٩)، وقد اعتبر بيريس في ختامه،

نهاية حزيران (يونيو) هدفاً (وليس سقفاً) لإنجاز المفاوضات حول المرحلة الثانية للفترة الانتفالية، مما ينطوي على احتمالات مفتوحة على مزيد من المماطلة والتأخير.

وتحت شعار استخلاص العبر من اتفاق غزة الذي لم يسهم بتعزيز أمنها، وتكييف الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية بما يتلاءم واختلاف الظروف، فإن إسرائيل تدفع عملياً نحو بفاء نفس الحالة الاحتلالية في الضفة الغربية، لتجري تحت مظلتها انتخابات المجلس التتفيذي الذي يدير مجالات مدنية وظيفية خالية من أي مدلول جغرافي سيادي، ولا يتمتع إلا بصلاحيات تشريعية مقرَّدة، حيث يبقى الحكم العسكري مصدراً للسيادة الإسرائيلية وللتشريع الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة.

إن إسرائيل لا تتفاوض من أجل الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إعلان المبادئ، بل تحض السلطة الفلسطينية لتوسيع رقعة صدامها مع الشعب، وإلى بقاء الاحتلال بنفس الصيغة عملياً في الضفة الغربية (إلى جانب استمرارها بالصيغة القائمة الأن في غزة)، مقابل:

- \* توسيع محدود لانتشار الشرطة في المدن والمناطق الأهلة، بالتجاور مع قوات الاحتلال وفي نطاق مسؤولياتها الأمنية العليا.
- \* نقل بعض الصلاحيات الوظيفية الإضافية (كالشؤون البلدية، والتسؤون الاقتصادية،...)، لتضمها إلى المجالات الخمسة (التربية، والصحة، والسياحة، والشؤون الاجتماعية، والضرائب غير المباشرة) التي تولتها بموجب اتفاق ١٩٩٤/٨/٢٤، حول ما سمي بالنقل الممكر للصلاحيات في الضفة الغربية، والتي أبقت السلطة الفعلية بيد إسرائيل، حيث يقتصر دور الحكم الذاتي، الذي يتحمل كل الأعباء المالية الخاصسة بالمجالات الخمسة المنقولة بدلاً من السلطة الإسرائيلية، على توفير الخدمات التي يحتاجها السكان في هذه المجالات، وبما لا يؤدي إلى قيام مرجعيتين، فالاحتلال يبقى السلطة الفعلية الوحيدة على الأرض.

[٣/٢] إن الحكومة الاسر اليلية ليست مهتمة بتقدم سريع لمفاوضات المرحلة الثابية من الفترة الانتفالية، فأولوبتها تقع ضمن خط مواصلة تثبيت الأمر الواقع (في سباف الضمو والتهويد والاستيطان) في الميدال مل جهة، وتوسيع قاعدة التوافق السياسي الإسر اليلي حول الخطوات اللاحفة لايفاق أوسلو من جهة أحرى.

وفي هذا الإطار، فإن قرار الحكومة الإسرائيلية «بالفصل» بعد عمليتي مفرق «بيت ليد» و «ناحال عوز» من خلال طرح مشروع إقامة جدار أمني في غزة وآخر على امتداد ٢٧٠ كم داخل الضفة الغربية يقع غربه ٧٠ بالمئة من الاستيطان (والفدس الكبرى)، لا ينطوي على فصل سياسي (فالسيادة لإسرائيل على كل الأرض المحتلة)، ولا على فصل اقتصادي، رغم الإجراءات الإسرائيلية بتقليص العمالة الفلسطينية خلف «الخط الأخضر»، فحركة السلع مفتوحة، وكذلك مشاريع إقامة مناطق صناعية على تخوم الضفة والقطاع (معازل عمل في امتداد معازل السكن) لاستغلال هذه العمالة والسوق التي تفتحها في المناطق الفلسطينية والأردن والعمق العربي...

إن توجه رابين إلى مشروع «الفصل» هو توجه بإقامة حدود جديدة في الضفة الغربية يتزامن إنجازها مع إعادة الانتشار، وتكرس وقائع مادية، عشية افتتاح المفاوضات حول الوضع النهائي في أيار (مايو) ١٩٩٦، تنطلق منها إسرائيل من أجل وضع هذه المفاوضات في إطار اقتسام جديد للضفة الغربية يطول نصف مساحتها المتبقية. وهذا الاقتسام الجديد، لا يفوم على اقتسام الأرض بالمعنى السيادي، أو على قاعدة الانسحاب الفعلي للاحتلال، بل على أساس ومضمون وظيفي أمني ـ إداري ـ اقتصادي، تطبق عليها المظلة الإسرائيلية.

إن التوجه نحو مشروع «الفصل»، ضمن تصور الحكومة الإسرائيلية، يمهد لنشوء كيانين، أحدهما (الفلسطيني) على جزء من الضفة الغربية، على صلة معينة مع قطاع غزه، كيال تابع وبلا وضع سيادي على الأرض وعلى الحدود (مستوطنات الغور هي الحدود الأمنية لإسرائيل، وهي حدودها الدولية بموجب المعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية). وأمام هذا، تتكشف خفة وديماغوجية المواقف الصادرة عسن بعض أوساط السلطة الفلسطينية، التي رحبت بقرار «الفصل» باعتباره خطوة نحو الدولة المستقلة. فهذه الخطوة أبعد من أن تصب في هذا المجرى، والفارق كبير بين فك ارتباط يفود إلى الاستقلال، وقرار «فصل» يندرج في سياق الضم.

إن مشروع «الفصل» يمهد لضم مركب للضفة الغربية. فهو ضم مباشر في غور الأردن (١٢ بالمنة من المساحة)، والقدس الكبرى (٢٠ بالمنة)، ومناطق الاستيطان الكثيف على امتداد «الخط الأخضر» (١١ بالمنة)، وحول المدن والمناطق الأهلة. وهوضم بالإلحاق للكيان الفلسطيني في الضفة والقطاع (مع مراعاة الوضع الخاص لغزة)، مع التأكيد

في هذا السياق أن لمصطلح السلطة الفلسطينية مدلولاً وظيفياً على السكان وليس سيادياً على الأرض والحدود.

[7/3] إن السياسة الإسرائيلية (وأبرز تجلياتها قرار «الفصل»، توسيع الاستيطان وتكثيفه، رفض البحث الجاد في مسألة النازحين، أسلوب ووجهة التفاوض حول المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية...) بصدد تجاوز ترتيبات وأجندة الفترة الانتقالية الملحوظة في اتفاق أوسلو، نحو تثبيت وقائع سياسة وميدانية، تجعل من مفاوضات الوضع النهائي، بعناويتها المحددة، (القدس، المستوطنات، اللاجئين، والمسائل المتعلقة بالمكانة السياسية للكيان الفلسطيني مثل، الحدود، الترتيبات الأمنية، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، والمسائل المتعلقة بالاهتمام المشترك للطرفين الموقعين)، عناوين بلا مضمون، سوى ذلك الذي يتمخض عن كيان فلسطيني بسلطة على السكان، وظيفية وأمنية داخلية، بالمرجعية الإسرائيلية على أضيق مساحة ممكنة، كيان محتجز، محدود القدرة سياسيا على النمو والتطور.

وفي هذا الإطار تندرج الدعوة المكررة في بعض الأوساط الإسرائيلية (وأبرز المعبرين عنها بيلن نائب وزير الخارجية)، للشروع الفوري بالتفاوض على الوضع النهائي بالتوازي مع المفاوضات حول المرحلة الانتقالية. وتنطلق هذه الدعوة من الصعوبات الراهنة التي تعترض هذه المفاوضات والتي ستعترض تطبيق الجانب الأبرز والأهم من عناصرها، أي مسألة إعادة الانتشار، لتثبت عدم خوض هذه المسألة بتاتاً إلا في إطار المفاوضات حول الوضع النهائي.

وإذا أخذنا بالاعتبار أن المفاوضات حول مسألة النازحين تدور في فراع، وتعد ببحث مديد لا أفق مرنياً له (الفشل الكامل الذي آل إليه الاجتماع الأول للجنة الرباعية في عمان في ١٩٩٥/٣/٧)، فإن الدعوة للمفاوضات بالتوازي بين المرحلتين تساوي اقتصار مفاوضات المرحلة الانتقالية على موضوع انتخابات المجلس التنفيذي، ونقل بعض الصلحيات الإضافية، لا سيما في المجال الاقتصادي، إلى سلطة الحكم الذاتي، إلى جانب السعي إلى حل بعض القضايا العالقة. (الإفراج الجزئي عن الأسرى والمعتقلين الخ...).

[0/٢] إن مسار أوسلو في مأزق، بين مطرقة المقاومة والانتفاضة الشعبية، وسندان السياسة الإسرائيلية. إن مسار هذا الاتفاق ضيق سياسيا، ومن الصعوبة بمكان توسيعه بمكاسب سياسية ذات شأن بالنسبة لسلطة الحكم الذاتي، وكوته الرئيسية إدارية

- أمنية - أقتصادية تابعة، بالانفراجة التي تحددها إسرائيل بشكل رئيسي، تبعاً للضغوطات الداخلية والخارجية التي تتلقاها.

إن هذه الوقائع والتطورات تفتح الأفق واسعا لمواصلة العمل من أجل التضبيق على اتعاق أوسلو، وعلى إطار الحل الذي يقدمه، لتجاوزه، ومراكمة الشروط المؤاتية لإعادة إرساء عملية التسوية الجارية على أسس متوازنة، تفوم على قرارات الشرعية الدولية، القرارين ٢٤٢ و ١٩٤ اللذين يكفلان حق و ٣٣٨ اللذين يضمنان مبادلة الأرض بالسلام، والقرارين ٢٣٧ و ١٩٤ اللذين يكفلان حق العودة للنازحين واللاجئين، والقرارات التي تضمن إزالة المستوطنات، وعودة القدس باعتبارها جزءا من الأرضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ ينطبق عليها القدار ٢٤٧، والاستناد إلى قرار الجمعية العمومية الرقم ١٨١ الذي يبص، ضمن نطاق فلسطين الانتدابية، على إقامة دولة عربية فلسطينية (إلى جانب الدولة اليهودية) من أجل تأكيد حق الشعب الفلسطيني بدولة مسنفلة ذات سيادة وطنية على الأرض الفلسطينية.

(3)

### اللاجئون والنازحون . . توطين وتهجير

[1/٣] رحل اتفاق أوسلو قضية اللاجئين إلى مفاوضات الوضع النهائي، وأسفط مرجعيتها الشرعية الدولية المتمثلة بالقرار ١٩٤، الذي يكفل حق العودة كأساس، إلى جانب التعويض كخيار، مما أفقد قضية اللاجئين مكانتها كأحد محاور الحل الفلسطيني - الإسرائيلي، وحدد سلفاً إطاره لمصلحة إسرائيل، وضاعف من مضاطر إرساء هذا الحل على قاعدة التوطين والتهجير. وفي المدى المباشر، فقد حول الاتفاق قضية اللاجئين إلى قضية إقليمية عربية - إسرائيلية، يجري بحنها في إطار المفاوضات المتعددة أو الاتفاقات النتائية بين إسرائيل والدول المضيفة.

أما قضية نازحي العام ١٩٦٧، فقد أسقط اتفاق أوسلو ـ القاهرة مرجعيتها الدولية، المتمثلة بقرار مجلس الأمن الرقم ٢٣٧، القاضي بعودة النازحين دون قيد أو شرط، وأحالها إلى لجنة رباعية (إسرائيلية - أردنية - مصرية - فلسطينية)، لتقرر على أساس فردي، وبالتوافق، (مما يعطي إسرائيل حق النقض) بإجراءات قبول الأشخاص النازحين من الضفة وغزة (وليس العودة، فلهذا المصطلح مدلول سياسي لا ينطبق، من وجهة نظر إسرائيل، إلا على «يهود الشتات»). والى هذا، أضعى الاتفاق على هذه العملية بعدا أمنيا واجتماعيا، عندما رهن الموافقة على قبول النازحين «باتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاخلال بالأمن وشيوع الفوضى».

وأتت المعاهدة الأردنية \_ الإسرائيلية، لتعمق ما أرساه الاتفاق الفلسطيني \_ الإسرائيلي، فاعتبرت قضية اللاجنين والنازحين من «المشاكل اللانسانية الكبيرة التي سببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة إلى الطرفين». وتجاهلت تحديد الهوية الفلسطينية لهؤلاء اللاجئين، مما يخدم، كون هذه «المشاكل» قائمة بالسبة للطرفين، الادعاء الإسرائيلي باعتبار اليهود الذين هاجروا من دول المنطقة إلى إسرائيل لاجئين. وبعد تجريد قضية اللاجئين والنازحين من مضمونها السياسي، تجردها المعاهدة من مرجعية قرارات الشرعية الدولية، وتطرح التوطين أساساً لحل قضية

اللاجنين، وتحدد البحث في إنجاز الحل في إطار ثناني أولاً. وبما أن هذه «المشاكل» (دانما حسب نص المعاهدة) «لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد التنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة». في إطار اللحنة الرباعية بالنسبة للنازحين، وفي إطار لجنة اللاجنين المتعددة الأطراف بالسبة للاجنين، ومن خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة للمساعدة على توطينهم.

[٣/٣] رغم اندراج قضية النازحين، حسب اتفاق أوسلو، في صلب الفترة الانتقالية، لم تباشر اللجنة الرباعية المعنية أعمالها إلا في مطلع آذار (مارس) ١٩٩٥ (٣/٧). وهذا التأخير يعود، من ناحية، إلى أسلوب إسرائيل في فرض التعاطي مع أجندة الاتفاق، باعتبارها «غير مقدسة». كما يعود، من ناحية أخرى، إلى ضرورة استكمال النصاب، من خلال التحاق الأردن بالصيغة والأسس المحددة في كامب ديفيد وأوسلو، لبحث قضية النازحين في إطار اللجنة الرباعية، فأتت المعاهدة لتضع الأردن على نفس النسق.

وكما كان متوقعاً، لم بضع اجتماع اللجنة الرباعية في عمان قدمه على بداية طريق الحل، حيث اصطدم بالصد الإسرائيلي، المستند إلى الانفاقات الثلاث (كامب ديفيد، أوسلو، وادي عربة). لقد تمسكت إسرائيل بالتعاطي الاستنسابي في إطار «إنساني» مع قضية النازحين وبمعزل عن أيَّة مرجعية دولية أو قانونية، ورفضيت الالتزام بأية آلية محددة، وأبرزت الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الحائلة دون ذلك، ولسم تول الاقتراحات «الفلسطينية» بالإقدام حتى على خطوات رمزية، تشمل بضعة عشرات من الحالات، أي اهتمام (وهذا ما تستحقه، على أي حال، اقتراحات من هذا النمط)، وشهرت في وجه المجتمعين افتفاد البحث إلى معطيات مدققة وملموسة، مما وضع الاجتماع أمام نتيجة وحيدة، وهي الاستعاضة عن إعلان الفشل بإعلان تشكيل «لجنة دائمة» تجتمع على المستوى الوزاري والتفني، لتحديد عدد النازحين ومكان إقامتهم وتطلعاتهم (!)..

إن إسرائيل المسلحة باللجنة الرباعية، صيغة وأسساً لحل قضية النازحين، في طل تجريد الجانب الفلسطيني والعربي والدولي من عناصر الضغط عليها، تنطلق من هدف معلن، باختزال ملف النازحين الذي يشمل ٨٠٠ ألف من أبناء الشعب الفلسطيني، إلى «دخول» عدد رمزي منهم إلى الضفة والقطاع. إن هذا يعزز دور «اللجنة الدائمة» بجانبها التقني العملي على حساب جانبها الوزاري السياسي، مما يقطع الطريق أمام الحل السياسي القائم على العودة إلى الوطن المحتل، وينتج، بحدود معينة، حلولاً خدماتية إنسانية وتتموية للنازحين حيث يقيمون، في إطار مخطط التوطين والتأهيل، ومما يضع عملياً

اللجنة الرباعية للنازحين على سوية اللجنة متعددة الأطراف للاجنين، علما أن قضية النازحين تملك، من حيث المبدأ، كل مقومات الحل على قاعدة تلبي الحقوق الوطنية لشعبنا (العودة)، سواء من حيث الوضوح القطعي لمرجعيتها الدولية لجهة العودة الفورية دون أي قيد أو شرط، أو إمكانية التنفيذ العملي لهذه العودة (نحو المناطق الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ باقرار الشرعية الدولية).

إن إسرائيل تدفع نحو تحويل اللجنة الرباعية إلى لجنة مناظرة للجنة اللجئين، متداخلة معها إلى حدود بعيدة على مساحة الخدمات الإنسانية والتتموية. وفي هذا الإطار، كانت لجنة اللاجئين في دورتها السابعة المنعقدة في أنطاليا / تركيا (٩٤/١٢) مبادرة للتقاطع مع هذه الوجهة، عندما اقترحت تقديم دعمها الفعلي للجنة الرباعية للنازحين. إن المساحة المشتركة الآخذة في الاتساع بين قضيتي اللاجئين والنازحين، في النقاط المنكورة، ليست عملية، بل بالأساس سياسية. إنها مقدمة نتطوي على مخاطر أن تقود، على أقصر الطرق، إلى توحيد «إطار الحل السياسي، للقضيتين معاً» على قاعدة التوطين أو الوطن البديل (في الحالة الأردنية)، في البلدان المضيفة، أو التهجير الجزئي منها (في الحالة اللبنانية بشكل خاص).

[٣/٣] طوت لجنة اللاجنين متعددة الطرف (ولجنة اللاجنين العاملة، المنبثقة عنها) منذ اجتماعها الأول في أوتاوا (ايار ـ مايو ١٩٩٢) صفحة القرار ١٩٤ وحددت لنفسها نهجا للعمل يقوم على:

التنائية. فالموقف الأميركي يعتبر أن «قضايا اللاجئين المشحونة إلى درجة عالية» يجب التنائية. فالموقف الأميركي يعتبر أن «قضايا اللاجئين المشحونة إلى درجة عالية» يجب أن تترك إلى هذه المفاوضات، التي توزع قضية اللاجئين على أربعة مسارات بدلاً من حصرها بمسار واحد، حيث معالجة هذه القضية بالتجزئة تسهل تفكيكها واحتوائها.

٢\_ تركيسز العمل على المستوى الإنساني العملي والتتموي، من خلال البدء «بالمساهمة المباشرة في تحسين تلبية الحاجات الإنسانية للاجئين».

٣ اعتبار أن تحسين الأحوال المعيشية ليس له أن يستبعد البحث عن حل سياسي، فهذا التحسين هو المضمون الرئيسي للحل، ومدخله في أن.

ومن هذا المنهج، يتضح أن أولوية تحسين الأحوال الإنسانية ليست معلقة في الهواء، بل هي المحور الذي يقوم عليه مخطط سياسي يهدف تقديم حل لفضية اللاجئين، يقوم على قاعدة التوطين و التأهيل، يجردها من محتواها المتصل بالحفوق الوطنية.

لقد سعت «لجنة عمل اللاجئين» في إطار المفاوضات المتعددة الطرف، منذ بداية عملها، إلى الإمساك بنقطة التوازن، بين الجاسب العملي الإنساني والتتموي والإطار السياسي «للحل»، باعتبارها تضطلع بدور مكمل لما يجري في المسارات الثنائية، وداعم للنتائج المحرزة عليها. وما أن رسا المسار الفلسطيني على إعلال المبادئ (أوسلو)، وتبلورت آلياته التطبيقية (القاهرة)، وأنجزت المعاهدة الأردنية \_ الإسرائيلية.. حتى تسارعت وتيرة عمل لجنة اللاجئين، واللقاءات المتفرعة عنها، والأنشطة المنطقة منها (١٣ فعالية على امتداد عام ١٩٩٤ بين اجتماعات دورية ولقاءات وورش عمل ذات طابع مختص وزيارات إلى المنطقة..)، واتسع نطاق المشاريع المدعومة والمزكاة من لجنة اللاجئين في الضعة وغزة، حيث بلغت ١٠٠ مليون دولار في العام ١٩٩٤ (مقابل ١٠ مليون دولار في العام ١٩٩٤ (مقابل ١٠ مليون دولار في العام ١٩٩٤ (مقابل ١٠ مليون دولار في العام ١٩٩٥).

إن «لجنة عمل اللاجنين» تجهز أوضاعها في الفترة القادمة، لإحداث نقلة في نشاطها لدعم النتائج السياسية لمحرزة على المسارات الثانية (الفلسطيني والأردني)، وبأفق التحضير للمفاوضات حول الوضع النهائي في جانبها المتعلق بقضية اللاجئين، (والتي ستضم إليها بالأمر الواقع قضية النازحين). من هنا، فإن مقاربة لجنة اللاجئين ستكون أوسع للمسائل المطروحة على جدول أعمالها، لجهة تحديد تصور أكثر دقة لقضيتي اللاجئين والنازحين، (بالصلة الوثيقة مع المسارات الثانية واللجنة الرباعية)، ولتتشيط الحوار العربي والفلسطيني - الإسرائيلي حول المواضيع المطروحة في هذا الإطار، ولدفع الخطوات التطبيعية قدماً (علينا أن نلاحظ أن لجنة اللاجئين كانت أول لجنة من لجان المسار المتعدد الطرف التي نقلت اجتماعاتها إلى البلدان العربية، تحديداً إلى تونس في شهر تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩٧).

وفي هذا الإطار تتوجه لجنة اللاجئين إلى جانب إعداد المعلومات الإحصائية، ورعاية المشاريع الإنسانية والتعوية المختلفة، ومتابعة أوضاع المخيمات واللاجئين في البلدان المضيفة للتأثير على خياراتهم بإزاء الوضع النهائي...، أنها تتوجه إلى التحضيير للمسائل الرئيسية التالية:

١ ـ تكاليف حل قضية اللاجئين بما في ذلك التعويض.

٢ ـ در اسة قضايا التوطين والاندماج والتجنيس في البلدان المضيفة.

٣ـ تقدير تكاليف نقل وظائف وكالة الغوث إلى السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع.

إن نقطة التوازن في عمل لجنة اللاجنين بين الجانبين العملي والسياسي، التي استأثر فيها الجانب العملي حتى نهاية عام ١٩٩٤، على الاهتمام الأوفر، بدأت تنزاح تدريجياً، وعلى نفس القاعدة نحو الجانب السياسي. إن رؤيتها بانت تتسع أكثر لإمكانية الانخراط في قضايا كانت تتفادى، إلى فترة قريبة، الدخول الأوسع في تحديداتها.

[7/٣] بعد اتفاق أوسلو بأقل من شهرين، أطلفت وكالمة الغوث في ١٩٩٣/١٠/١ مستفيدة من هيكليتها الواسعة والمختبرة، «برنامجاً لتطبيق السلام» في إطار توجيهات «لجنة عمل اللاجنين»، وبدعم من الدول المانحة، التي رصدت لعام ١٩٩٤ للميزانية العادية ولميزانية الطوارئ مبلغ ٢٢ مليون دولار للضفة الغربية، و٨٢ مليون دولار لقطاع غزة. ومحور هذا البرنامج تعزيز البنية الاجتماعية، إلى جانب إيجاد فرص عمل شديدة اللروم لتخفيف من نسبة البطالة العالية في الأراضي المحتلة.

ومقابل هذا الدعم المخصص للضفة والقطاع. سجلت الوكالة نفصاً في التبرعات لتمويل موازنتها العادية، مما أدى إلى تراجع برامجها في الأردن وسوريا، وفي لبنان بشكل خاص، حيث الحاجة الماسة بحكم تفاقم الأزمة المعيشية جراء الوضع العام، وانهيار تقديمات مؤسسات م.ت.ف، والمعاملة التمييزية للفلسطينيين من قبل الحكومة اللبنانية، الناجمة عن منع إعادة وصيانة البنية التحتية والخدماتية للمخيمات، والحرمان من الحقوق المدنية بانعكاسه التضييقي على حق العمل.

إن الهدف الرئيسي «لبرنامج تطبيق السلام»، هو استمر الرخدمات الوكالة في المناطق المحتلة، في سياق تطوير بنيتها بحدود ما تفرج عنه الدول المانحة من مساعدات، وهو أدنى بكثير من تلبية الاحتياجات الععلية القائمة، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن الوكالة ما زالت حتى الآن، هي الجهة الرئيسية الأولى التي تتحمل مسؤولية استصلاح البنية الخدماتية التحتية في مناطق الحكم الذاتي. إن الوكالة تخطط، مع انتهاء الفترة الانتقالية الملحوظة في انفاق أوسلو في غضون خمس سنوات، صمن توجيهات الدول المالحة و «لجنة عمل اللاجئين»، لتسليم المسؤولية الكاملة عن برامجها في الضفة والقطاع إلى

السلطة العلسطينية، والى حكومات الدول المضيفة في بلدان الشتات. إن إنهاء دور الوكالة أو تغييره، في إطار هده الخطة الخمسية، (كما تؤكد تقاريرها الرسمية المتقاطعة مع نتائج احتماع عمان في ١٩٩٥/٣/٨ بين الأونروا وممثلي الدول المتنرعة الـ ٢٦) يعكس وجهة الإعلال الرسمي عن طي صفحة قضية اللاجنين والنازحين، وحلها التصعوي، على قاعدة التوطين والتأهيل، كما حددها اتفاق أوسلو.

[9/٣] إن إطار الحل الذي حدده انفاق أوسلو، وامتداداً المعاهدة الأردنية \_ الإسر انيلية، لقضية اللاجئين والنازحين، يقوم على مخطط التوطين والتأهيل، ويقود إلى الوطن البديل (في الحالة الأردنية) والى التهجير الجزئي (في الحالة اللبنانية). ويستند هذا المخطط إلى آليات متابعة وتنفيذ (لجنة عمل اللاجئين، اللجنة الرباعية، وكالة الغوث بوظائفها المحدثة، المسارين الثانيين الفلسطيني والأردني، العلاقات مع الدول المانحة بأطرافها المتعددة..) متداخلة فيما بينها، ومتكاملة في وجهة عملها.

لقد بدأت هذه الآليات تشق طريقها، وبانت تتعاطى مع طيف أوسع من القضايا العملية والسياسية، لكنها تصطدم بعقبات متزايدة، ناجمة عن تضافر عوامل عدة، أبرزها مأزق أوسلو في المناطق المحتلة نفسها، ومقاومة الشعب الفلسطيني في الشتات، والبطء الذي يكتنف تطبيفات معاهدة وادي عربة، بجوانبها التطبيعية \_ الإقليمية، والعقبات التي تصطدم بها عموما العملية التطبيعية في المنطقة.. وفي هذا الإطار يتسع الإدراك للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها مخطط التوطين والتأهيل، والتي تتجلى في مستويات ثلاثة:

١ ــ تكريس تجزئة القضية الوطنية الفلسطينية، وتقسيم الشعب الفلسطيني إلى مجموعات سكانية يجري طمس هويتها، وإلغاء حقوقها الوطنية في سياق الحل التصعوي للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

٢ ـ شحن العلاقات الفلسطينية ـ العربية في بلدان الشتات، بعوامل التوتر والصدراع. وهذا ما ينطبق بشكل خاص على البلدان العربية ذات التوازن السياسي والسكاني الدقيق (الأردن ولبنان).

٣- تسريع عملية التطبيع العربي - الإسرائيلي من خلال تصفية قضية اللاجئين والنازحين التي تشكل أحد الأوجه الرئيسية للمسألة الوطنية الفلسطينية، وعنوانها المباشر والصارخ أمام الشعوب العربية، ومن خلال ما تطلقه عملية التوطين والتأهيل، بحد ذاتها، من خطوات ملموسة، كجزء من إجراءات التطبيع الجارية في إطار الترتيبات الإقليمية.

إن هذه المخاطر تخلق شروط جهد نضائي مشترك بين الشعب الفاسطيني في الشتات، والشعوب المضيفة، من أجل حل قضية اللاجئين والنازحين، على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة (١٩٤، ٢٣٧)، ورفع شعار العودة عالياً في مواجهة التوطين، وعلى هذا الطريق، رفع الإجراءات التمييزية وغيرها من القيود التي تحول دون انصراف الشعب الفلسطيني في الشتات إلى تعينة طاقاته، وتوجيه جهوده، من أجل صيانة هويته الوطنية، والإسهام في النضال، من موقعه، وضمن خصوصية شروطه، ضد الاحتلال والاستيطان والتطبيع العربي \_ الإسرائيلي، باعتباره أحد الجوانب الرئيسية للترتيبات الإقليمية الجارية في المنطقة تحت المظلة الأميركية.

(4)

## سلطة الحكم الذاتي . . العجز المتفاقم

[1/8] اتفاق أوسلو في مأزق بفعل تضافر عاملين: محاولة اسرائيل التنصيل من استحقاقاته، ووقائع النضال الفلسطيبي في الميدان على خلفية تصاعد وتيرة الاستيطان وإجراءات الاحتلال. ومنذ الشروع بتطبيق اتفاق أوسلو بخطى متعثرة، قبل شهور (أي في النصف الثاني من العام ١٩٩٤)، تـزداد صعوباته الناجمة عن طابعه التصفوي للحقوق الوطنية، فهو صبغة أحرى، مرسمة لتنظيم الاحتلال. والآن يتضبح أن هذه الصعوبات تزداد اعاقة لتطبيقات هذا الاتفاق، بفعل الصراع المحندم بين الاحتلال والشعب بأوسع قواه السياسية والاجتماعية. وفي ميدان الصراع هذا، تزداد عزلة السلطة الفلسطينية عس الشعب، فهي تقف على مسافة تبعدها عن الدفاع الحقيقي وبالمستوى المطلوب عن مصالحه، وعلى مسافة أخرى من إسرائيل تضيق بقدر ما تستسلم لشروطها.

إن سلطة الحكم الذاتي هي نتاج لمسار أوسلو، فالاتفاق الذي أتى بها عين موقعها بجوار الاحتلال. إن هذا الموقع لا يلغي المسافة عنه، أو واقع الخلف والمنازعة معه حول قضايا رئيسية (إعادة الانتشار..)، وأحياناً مفصلية (القدس، الاستيطان..) لكنه خلاف مسقوف بالاتفاق ويدور بين جدرانه، ولا تملك سلطة الحكم الذاتي أن تتجاوز حدوداً معينة في خوضه، عندما ينشأ.

والشواهد على ذلك كثيرة، ومنها إعلان أوسلو الثاني (١٩٩٤/٩/١٣) الذي تراجع فيه رئيس السلطة الفلسطينية عن طلب إدراج مشاريع القدس العربية ضمن برنامج المساعدات المخصصة للحكم الذاتي، والقبول بحل مسالة المعابر وفقاً للتصور الإسرائيلي، واحتواء حركة المناهضة الشعبية لحملة الاستيطان، الني حدّت السلطة الفلسطينية انطلاقها، بدلاً من الدفع نحو تزخيمها وتعليق المفاوضات إلى أن يتم وقف الاستيطان، باعتباره يثبت ما يستبق نتانج المعاوضات حول الوضع النهائي، ويجحف بوضع الطرف الفلسطيني في هذه المفاوضات.

إن «المعارك» التي تندفع نحوها السلطة الفلسطينية لتبترها فجأة وتستدير، بلا نتائج أو بمكاسب صغيرة، أو تخوضها أصلاً بغرض التغطية على تنازلات.. إن هذه «المعارك» هي إلى المناوشات أقرب، فهي تفتقد إلى الجدية والثبات، وخلالها تحجم السلطة بوعي، عن استعمال أسلحة الضغط الناجعة، بدءاً من الضغط الشعبي والتحالفات الوطنية العريضة، مروراً بالتسيق الجاد مسع المسارات التفاوضية الأخرى، واللجوء إلى التحكيم الذي نص عليه الاتفاق لفض المنازعات، وانتهاء بسلاح تعليق المشاركة في المفاوضات، نظراً لأهمية المسار الفلسطيني المستمرة، رغم أوسلو، بالنسبة لمسار التسوية بشكل عام.

وهذا الأحجام والإدارة البائسة لا يعود إلى جهل السلطة بهذه البدائل، بل إلى عجزها عن اعتمادها، بعد أن كبّلها اتفاق أوسلو، ونقلها من برنامج إلى آخر، ومن تحالفات إلى أخرى، داخلياً، وخارجياً. وقد اتضح بالتجربة، أن النقاط النزاعية بين السلطة وإسرائيل قد حسمت لصالح هذه الأخيرة. وبذلك نسفت نظرية القراءتين للاتفاق، وثبت بشكل قاطع أن القراءة الوحيدة المجازة، أي التطبيق الوحيد الممكن له هو الذي نص عليه الاتفاق (بغض النظر عن درجة وضوحه أو التباسه)، وبالطريقة التي أرادتها إسرائيل، وليس ما اعتقدته، بالفعل أو الادعاء، بعض أوساط السلطة، فهي مكبلة بالاتفاق، وبنسبة القوى التي أنشأها بين طرفيه، التي تكرس التفوق الإسرائيلي كلما اشتبكت القوى.

[1/2] إن ما يبعد سلطة الحكم الذاتي عن الشعب، ويزيد عزلتها عنه، هو بالأساس وقوفها مع إسرائيل على أرضية اتفاق أوسلو، بما هو اتفاق تصفوي للحقوق الوطنية، اتفاق متعثر في تطبيقاته، دمر الوحدة الوطنية، ووضع مؤسسات م.ت.ف. وإنجازاتها على المنحدر. اتفاق يخلق بسبب من طبيعته، أوسع اصطفاف ضده، وضد من يقف في نسقه. هذا هو الأصل في مأزق السلطة في علاقتها مع أوسع القطاعات الجماهيرية، وهو من مأزق أوسلو ذاته.

وأتى احتكاك الشعب المباشر مع السلطة الفلسطينية، بعد أن حطّت في غزة وأريحا، ومدّت خيوطها إلى حيث استطاعت في أنحاء الضفة (الأمن الوقاني.. )، ليكشف حقيقتها، وما تمثله بالنسبة لواقعه الراهن والمستقبلي، فإلى عجزها عن الإنجازات المقنعة في المسألة الوطنية، اكتشف عجزها عن تقديم حلول لمشكلاته المعيشية، ونزوعها إلى القمع والتسلط، وغياب البناء المؤسسي على أسس ديمقراطية عن اهتماماتها، وتخلف أسلوب

عملها.. لقد تلمس الشعب، النواق إلى الحرية والاستقلال، أن هذه السلطة ليست بمستوى أن تقوده إلى الاستقلال، وابعد من أن توفر له الحرية والحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وفي هذا الإطار:

أولاً: تبددت بسرعة الأوهام حول قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم حلول حقيقية، أو حتى ذات طابع احتوائي مؤقت، للأزمة الاقتصادية والمشكلات المعيشية في مناطق الحكم الذاتي، التي تفاقمت في السنة الأخيرة وشهدت هبوطاً للمعدل الوسطي لدخل الفرد، إلى ما يقارب النصف (حسب تقديرات وكالة الغوث).

وإن ورثت هذه السلطة تركة صعبة، جراء أكثر من ربع قرن من النهب الاحتلالي المنظم لموارد المناطق المحتلة، والتدمير المنهجي لبنيتها التحتية، ولمقومات اقتصادها في كافة المجالات، وتحويل جزء كبير من العمالة الفلسطينية (وفي غزة بالذات) إلى يد عاملة رخيصة، تُستغل في المشاريع الإسرائيلية خلف الخط الأخضر، وفي المستوطنات.. فإن الإطار الاقتصادي لاتفاق أوسلو، لا يقدم أققا لتجاوز عملية الدمج والإلحاق الاقتصادي ببسرائيل، التي تسببت بكل هذا الخراب، بل يُرسنم هذه العملية من خلال منح إسرائيل المحلية وضع النظم والضرائب المجمركية، والضرائب غير المباشرة، والتحكم بالسياسات المالية والنقدية والمصرفية، وبالعلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي، ويُبقي السوق على إمكانية تطوير الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع الجوار العربي، حيث تتحكم إسرائيل بالحركة الاقتصادية والتجارية مع مصر والأردن. إن العديد من جوانب الاتفاقات التي عقدت مؤخراً بين الأردن وسلطة الحكم الذاتي محكوم بسقف اتفاقات مسبقة مع إسرائيل، عقدت مؤخراً بين الأردن وسلطة الحكم الذاتي محكوم بسقف اتفاقات مسبقة مع اسرائيل، فإن معظمها سيمر عبر القنوات المالية الإسرائيلية، ولصالح مشاريع تلعب الاحتكارات فإن معظمها سيمر عبر القنوات المالية الإسرائيلية، ولصالح مشاريع تلعب الاحتكارات فإن معظمها سيمر عبر القنوات المالية الإسرائيلية، ولصالح مشاريع تلعب الاحتكارات

وفي هذا الإطار، فقد لعبت السلطة الفلسطينية، بالقيود التي يفرضها الاتفاق، ونمط أولوياتها، انطلاقاً من مصالحها الضيقة وتكوينها البيروقراطي المستمد من أرداً ما أنتجته أجهزة م.ت.ف، وبالقاعدة الاجتماعية التي ترتكز إليها، والعلاقات الناجمة عنها..، لعبت هذه السلطة دوراً هاماً في مُفاقمة هذه الأزمة بالتضافر مع عاملين رئيسيين:

﴿ لَجُوءَ إِسْرَائِيلَ الْمُتَوَائِرَ، فَي الشَّهُورِ الأَخْيَرَةَ، إِلَى إَجْرَاءَاتَ الْعَقَابِ الْجَمَاعِي بواسطة إغلاق المناطق المحتلة، مما أدى إلى رفع معدلات البطالة في غزة (المرتفعة أصلاً) إلى أكثر من • • بالمئة وفي الضفة إلى أكثر من • ٤ بالمئة.

وللجهزة الإدارية في مناطق الحكم الذاتي، ولتلبية موازنات المجالات المدنية الخمس في للأجهزة الإدارية في مناطق الحكم الذاتي، ولتلبية موازنات المجالات المدنية الخمس في الطار النقل المبكر للصلاحيات في الضفة الغربية. إن حجم الجهاز الإداري الموروث من الاحتلال، والتوسيع المتعمد للأجهزة الإدارية (لاعتبارات تجمع بين سوء الإدارة وسياسة التوظيف الهادفة إلى امتصاص جزء من البطالة ولضمان الولاء)، والتضخيم المفتعل للأجهزة الأمنية (للوفاء بالتعهدات المقطوعة لإسرائيل، ولحماية السلطة، ولاستيعاب الأجهزة الوافدة وقسم من المناضلين ضد الاحتلال)... إن كل هذا، على خلفية عدم كفاية الموارد المحصلة بواسطة الضرائب، يضع السلطة الفلسطينية أمام استحقاق دائم لطرق أبواب الدول المائحة لتمويل النففات الجارية، على حساب سد الحاجات الأساسية لإعادة بناء البنية التحتية، وتلبية حاجات التنمية والإعمار.

وإذا أخذنا بالاعتبار أن المساعدات المرصودة (على خمس سنوات)، لا تغطى أصلاً أكثر من نصف المبلغ المطلوب لتشييد البنية التحتية حسب التقديرات الأكثر تفاؤلاً، ناهيك عن المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار وحل معضلات تردي البيئة، يتضمح حجم المشكلة التي تواجه أي مسعى جاد لاستنهاض الوضع الاقتصادي، لا سيما إذا لاحظنا أن إرسال مساعدات الدول المائحة ما زال يصطدم بعدم توفر المقاييس المطلوبة لدى أجهزة السلطة (المحاسبة والشفافية..)، بسبب استشراء حالة الفوضى والمحسوبية وسياسة الانتفاع الشائعة في أوساط السلطة (وصولا إلى قمتها). إن هذه الحالة تفسر أيضاً إحجام المتمولين الفلسطينيين عن توسيع استثمار اتهم، إلى جانب عدم اطمئنانهم إلى استقرار أوضاع الحكم الذاتي في ضوء تأزم الوضع عموماً.

لقد بلغت الأزمـة الاقتصادية، والضائقة المعيشية في المناطق المحتلة، بما فيها مناطق الحكم الذاتي، حداً لم يعد بالإمكان تجاهل انعكاساته السلبية الحادة على المسار الفلسطيني. هذا ما تدركه الولايات المتحدة التي تُسلم «بوجوب الاستجابة للحاجـات الاقتصادية والسياسية الفلسطينية» (كريستوفر في لقاء واشنطن في ١٩٩٥/٢/١٧)، وتعد «بمنح منتجات المناطق الصناعية التي سنتشأ في الضفة وغزة معاملة المناطق الحرة» (كلينتون في نفس اللقاء). وهذا ما تدركه أيضاً دول الاتحاد الأوروبي، التي تدعـو

للاستثمار لإنقاذ السلام الفلسطيني الإسرائيلي (ندوة باريس في ١٩٥/٢/٢١). غير أن هذا الإدراك والتسليم بوجود المشكلة، وبالحجم الذي اكتسبته، لا يترتب انتقاله بشكل حلول إلى حيز التطبيق بالحجم والتوقيت المناسبين، فالاستثمارات المطلوبة تتنظر من يفدمها، والى أن تصل هذه الاستثمارات ستزداد معاناة الشعب الفلسطيني، ومعها سيرتفع الضغط الذي تولده على الاحتلال وسلطة الحكم الذاتي معاً.

تأتياً: كذلك تبددت الأوهام حول قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم نفسها في أطر الممارسة الديمقراطية، وعلى تجنب الوقوع في دائرة الممارسات القمعية والاستبدادية. فما أن استقرت السلطة حتى بدأت بالتضييق على الصحافة، ومصادرة الصحف التي لا تروق لها كتاباتها، وبملاحقة المعارضة الوطنية المناوتة للاحتلال بمختلف انتماءاتها، ومارست القمع السافر والدموي (يوم «الجمعة الدامسي» في ١٩٩٤/١١/١/٤ في غزة) على نطاق واسع. وهبطت إلى مستوى مطاردة الوطنيين والمقاومين، وزجهم في السجون لإجهاض عمليات المقاومة وكشف منظميها. لقد كرست هذه السلطة، في لقاءاتها الدورية مع الإسر ائيليين، تقليد تقديم البيانات عن «إنجازاتها» في هذا المضمار، انسجاماً مع اتفاق أوسلو وملحقاته الأمنية، بالتنسيق مع أجهزة الاحتلال والتعاطي مع ما يصدر عنها.

إن مشكلة السلطة الفلسطينية تكمن في أنها لا تواجه معارضة بالمعنى السياسي المألوف، بل صفأ واسعاً من القوى المناوئة للاحتلال، ذات جذور ونفوذ جماهيري واسع، وفي التعامل مع حالة بهذا التكوين، تأبى أن تُستدرج إلى المواجهات الأهلية والداخلية، وتركز جهدها على مناهضة الاحتلال.. حالة لا يُجدي معها القمع الانتفائي.. تجد هذه السلطة نفسها مدفوعة إلى الاحتكاك، بأشكال مختلفة بما فيه الصدام في بعض الأحيان، مع أوسع القطاعات.

إن هذا يضعها على طريق التحول التدريجي إلى سلطة تعوض عن افتقادها لشرعية الإنجاز الوطني (في مضمار التقدم نحو الحقوق والأهداف الوطنية)، وللشرعية الشعبية (الانتخابات الديمقر اطية والنزيهة وققاً لقوانين عصرية)، وعن الصيغ الائتلاقية الوطنية الواسعة، بتضخيم أجهزتها الأمنية بغض نظر من الاحتلال أو بالتوافق معه، في محاولة لرفع كفاءتها الرادعة (احتجاج إسرائيل هو على عدم تقديم أسماء المجندين الجدد، وليس على تجاوز الرقم المحدد لعدد الشرطة)، في إطار صياغة وظيفتها كسلطة من هذه الزاوية، وبهذه الأولوية من خلال أساليب التعبئة المتبعة، والتلويح بزج ميليشيا السلطة (أي بعض التشكيلات المسلحة «للحزب الحاكم») في مشروع المواجهة الأهلية، وبالقوانين

... ما بعد او ســلو

التي تستحضرها والمؤسسات التي تُقيمها (محكمة أمن «الدولة» العليا التي تساوي وضمع القضاء بيد الشرطة استناداً إلى قسانون الطوارئ لعام ١٩٤٥ العاند إلى الانتبداب البريطاني..).

[٣/٤] إن احتدام المتناقض مع الاحتلال يقود، بالتوازي، إلى احتدام النتاقض بين أوسع القطاعات الشعبية وسلطة الحكم الذاتي التي نجحت إسرائيل من خلال اتفاق أوسلو، ونظراً لطبيعة تكوينها، بوضعها في مواجهة حركة المناهضة للاحتلال وبنيته الاستيطانية.

إن عجز السلطة عن معالجة التدهور الاقتصادي، وتفاقم الأزمة المعيشية، ونفورها من الديمقراطية، ونزوعها إلى القمع والاستبداد، وفشلها في البناء المؤسسي، وتآكل قاعدتها الشعبية، وضمور تحالفاتها الوطنية، واستشراء الصراع الفنوي بين مختلف أجنحتها وأجهزتها، يفقدها تدريجيا القدرة على الاضطلاع بوظيفتها الرئيسية في الترويج للاتفاق وحمايته.

إن تضافر هذه العوامل، وتفاعلها، يخلق شروط تعميق مأزق السلطة الفلسطينية، ومأزق الاتفاق الذي أنتجها، ويوفر قاعدة واسعة لعمل ونضال أوسع القوى الوطنية والشعبية المناهضة للاحتلال.

(5)

# برنامج المواجهة في الوطن والشتات . . تجاوز أوسلو ومقاومة الاحتلال

[1/0] بفدر ما تمضى تطبيقات أوسلو المتعثرة، بتعرى طابع الاتفاق التصفوي للحقوق الوطنية، ووظيفته في إعادة تنظيم الاحتلال، وخدمته لمخطط التسريع في الضم والاستيطان وتهويد القدس. وبالقدر نفسه ينكشف موقع السلطة الفلسطينية التابع، الذي لا يغير منه كثيراً واقع المسافة عن الاحتلال، وهي مسافة منضبطة لأحكام أوسلو لا تستطيع التمويه عليها المواجهات المتقطعة المحدودة مع إسرائيل، ولا السمعة الوطنية على خلفية الدور التاريخي في الحركة الوطنية.

إن التناقض الموضوعي بين مصالح الشعب وحقوقه وبين وجود الاحتسلال وممارساته القمعية والاستيطانية والالحاقية، لن يجد حلاً له عبر الاستمرار في تطبيق الاتفاق، بل العكس هو الصحيح حيث التطبيقات الجارية تدفع نحو تصاعد المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة، وسوف يبقى هذا التناقض يدفع باتجاه تجدد الانتفاضة، التي ما زالت عواملها ومبررات اندلاعها قائمة وستبقى ما بقي الاحتلال. إن الواقع الجديد الممتزتب على تطبيق الاتفاق وما يستتبعه من تمايز الوضع الناشئ في مناطق الحكم الذاتي عن الوضع في سائر الأراضي المحتلة، يملي تطوير ألبرنامج عملنا وسائر القوى الوطنية تحت راية البرنامج الوطني، برنامج النضال من أجل حق تقرير المصير والعودة والدولة المستغلة.

وانطلاقاً من استيعابنا لحركة النضال الجارية في الميدان، ومحركها الرئيسي ازدياد حدة النتاقض بين الاحتلال ومصالح الشعب، تقفز إلى المقدمة مهمات المقاومة بمختلف أشكالها للاحتلال والاستيطان. إن هذه المهمات النضالية تطرح نفسها على امتداد المناطق المحتلة، بما فيها مناطق الحكم الذاتي التي لم ينسحب منها العدو الإسرائيلي بل أعاد انتشار قواته فيها، وسيبقى ممسكاً برقبة السلطة ليملى عليها قراراته في جميع الشؤون الحيوية.

وفي هذا الإطار، بعيداً عن أية نزعة إرادوية، تطرح نفسها عملياً مجموعة من المهام المباشرة، تستمد منها القوى الوطنية. بما فيها الجبهة الديمقراطية، دورها الوطني المتقدم بقدر ما تتخرط بها من موقع المبادرة والسعي المثابر لإكساب الحركة النضالية القائمة بالفعل، مزيداً من عوامل التنظيم والتماسك التي تضمن استمرارها وتصاعدها وبلورة أكثر لأهدافها السياسية، لمراكمة الإنجازات على طريق تجاوز تطبيقات أوسلو والاتفاق برمته نحو ارتياد آفاق السلام الشامل والمتوازن الذي يضمن الحقوق الوطنية.

[٢/٥] إن هذه المهام المباشرة تتفرع عن ثلاثة عناوين مفصلية: ١ ــ الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته. ٢ ـ الدفاع عن الحريات الديمقر اطية وحقوق الإنسان. ٣ ـ النضال المطلبي والديمقر اطي الاجتماعي.

أولاً: الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته من خلال أربعة محاور مترابطة:

١- الدفاع عن عروبة القدس والتصدي لمخططات فصلها عن سائر الأراضي المحتلة وتهويدها. وفي هذا الإطار تنظيم مؤتمرات وطنية دفاعاً عن عروبتها تتبثق عنها لجان متابعة دائمة.

٢- النضال ضد الاستيطان والتصدي لوجود المستوطنين وتجاوز اتهم من أجل
 رحيلهم وتعكيك المستوطنات.

٣- النضال ضد سياسة مصادرة الأرض ونهبها وسرقة المياه من أجل إعادة الأرض
 إلى أصحابها الشرعيين وتشكيل لجان الدفاع عن الأرض.

١٤ الدفاع عن المقدسات الدينية في القدس الشريف وخليل الرحمن والأماكن
 المسيحية المقدسة في مواجهة محاولات التهويد وانتهاكات المستوطنين.

إن الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته ينبغي أن يعطى بعدا دولياً من خلال الإصرار على مطلب الحماية الدولية الفاعلة الشعب الفلسطيني ضد تجاوزات المستوطنين وجيش الاحتلال، بوضع المناطق المحتلة بما فيها القدس تحت إشراف قوات الأمم المتحدة لحين فوز الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير. أما بالنسبة للقدس والخليل وسائر الأماكن المقدسة فينبغي تفعيل بعدها العربي والإسلامي (الشعبي، الرسمي، جامعة المدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، لجنة القدس.) والمسيحي (الفاتيكان، الكنائس الشرقية..).

ثانياً: الدفاع عن الحريات الديمقر اطية وحقوق الإنسان في سياق التصدي للاحتلال والقيود التي يفرضها الاتفاق على سلطة الحكم الذاتي المستجيبة بتكوينها البيروقر اطي العردي ونزوعها التسلطي، وذلك وفق المحاور الأربعة التالية:

١- النضال من أجل الإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتفلين في سجون العدو والعودة الفورية لجميع المبعدين من خلال التعبئة الجماهيرية المنظمة، التي يشكل نواتها الأسرى والمحررون وعائلات المعتقلين ومؤسسات حقوق الإنسان.

٢- النضال من أحل فرض اعتراف السلطة المحنلة باتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقها، والمغاء قوانيس الطوارئ والأوامر العسكرية التي تتنهك حقوق الإنسان ووقف سياسة الاعتفال الإداري والإبعاد، وتحريم العقوبات الجماعية والتصدي لممارسات الإغلاق والحصار ومنع التجول والتدمير وهدم المنازل.

٣- تصعيد الضغط الجماهيري على سلطة الحكم الذاتي من أجل الإفراج الفوري عن المعتفلين في سجونها، وإلغاء محكمة أمن «الدولة» العليا وكافة القوانين والأوامر العسكرية التي تحد من حريات المواطنين وحقوقهم المدنية، ومن أجل ضمان حريبة الصحافة والنشر والتعبير وحرية الضمير والاجتماع والتظاهر دون قيود، بما في ذلك حرية ممارسة الدعاية المناهضة للاحتلال والمدافعة عن الحقوق الوطنية، ومن أجل ضمان التعدية السياسية والحزبية واحترام حق جميع القوى الوطنية في التنظيم والنشاط السياسي دون أي قيد أو شرط، ومن أجل الدفاع عن استفلالية مؤسسات المجتمع المدني من نفابات عمالية مهنية وجمعيات نسائية ومجالس طلابية ومؤسسات اجتماعية تفافية وبيئية وخيرية والتصدي لمحاولات التدخل السلطوية في شيؤونها، وتعريبة الفرديبة والمحسوبية الغؤوية ومخاطر إقامة نظام توتاليتاري (شمولي) يتبرقع بتعددية ذيلية وشكلية.

النضال من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة للمجالس البلدية والقروية ورفض سياسة التعيينات ومقاومة أية محاولات لحرف هذه المجالس عن وظائفها كمؤسسات للحكم المحلى أو لربطها بنرتيبات تنفيذ اتفاق أوسلو.

ثَالثاً: النصال المطلبي والديمقراطي الاجتماعي على أربعة محاور في ظل التدهور المريع لمستوى معيشة أوسع الفنات الاجتماعية وانتشار البطالة على أوسع نطاق، وتفاقم المشكلات الاجتماعية والتربوية والصحية :

1- في مجابهة سلطات الحكم العسكري المباشر وإجراءاتها التعسفية، وفي مواجهة سلطة الحكم الذاتي المكبلة باتفاقات القاهرة وباريس التي تتجاهل قضايا العمال وتفرط بحقوقهم، ينبغي تعبئة وتوحيد النضال العمالي من أجل التصدي لإجراءات الإغلاق وحصار الجوع وضمان حق العمل والتنقل بحرية لجميع العمال، ومن أجل استعادة حق العاملين داخل «الخط الأخضر» في الاستقطاعات اللصوصية التي حسمت من أجورهم على مدى سني الاحتلال، أو التي ستحسم في المستقبل، وتحويلها إلى صندوق للتضامن العمالي، ومن أجل الإلغاء الغوري للقوانين المتخلفة والأوامر العسكرية المتعلفة بشؤون العمل والدعوة إلى مؤتمر وطني بهدف صياغة قانون عمل عصري وديمقراطي يحمي الحقوق الأساسية للعمال ويؤمن نظاماً شاملاً للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ويصون الحريات النقابية وكف يد السلطة المحتلة أو سلطة الحكم الذاتي عن التدخل في شؤونها.

٢- الدفاع عن حق شعبنا، وبخاصة الفلاحين من أبنائه، في أرضه ومياهه ورفض
 ومقاومة أية قوانين أو اتفاقات تنقص من هذه الحقوق وتصادر الأرض بذرائع متعددة.

٣- الدفاع عن التقافة الوطنية، وحماية مناهج التعليم من التدخلات الإسرائيلية المباشرة أو من الاملاءات المغروضة عبر اتفاق أوسلو وإعادة صوغها سروح وطنية وديمقر اطية وتعبئة جماهير الطلبة والشباب والمعلمين لهذا الغرض والدفاع عن استفلالية مؤسسات التعليم العالى ضد تدخلات سلطات الاحتلال وسلطة الحكم الذاتي، والضغط لدمقرطة وتعميم العلم وتخفيض أكلافه.

٤- الدفاع عن حق المرأة في المساواة والغاء جميع القوانين والتشريعات التي تنطوي على التمييز ضدها في محتلف المجالات، والمطالبة باستبدالها بتشريعات مدنية عصرية وديمقر اطية.

إن النضال المطلبي والديمقراطي الاجتماعي يكتسي أهميته البالغة في مواجهة الهيمنة الإسرائيلية المباشرة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني الذي فاقمه اتفاق أوسلو للقاهرة، والذي أتى اتفاق باريس ليرسم الالتحاق الاقتصادي الكامل بإسرائيل ويرسمه.

[٣/٥] إن الواقع الفعلي للسلطة الفلسطينية بصفتها سلطة تشكلت بموافقة الاحتلال وتستمد صلاحياتها من الوظائف المحالة إليها من قبل الحكم العسكري بموجب الاتفاق،

وهي مكبلة بالفيود التي يمليها عليها خاصة للهيمنة الإسرائيلية في كافية الفضايا الحبوية. وفي ضوء ذلك يتحدد الموقف من هذه السلطة كما يلي:

١٠ مفاطعة مستوى المسؤولية السياسية للسلطة وأجهزتها التي تتولى المسؤولية السياسية عن تنفيذ اتفاق أو سلو - القاهرة.

٢- النضال بالوسائل السياسية والجماهيرية الديمقراطية للضغط على هذه السلطة ومواجهتها بالمطالب التي تعبر عن المصالح المعيشية والديمقراطية والوطنية لمختلف قطاعات الشعب، بهدف فضح سباستها المتناقضة مع مصالحه وكشف تبعيتها وخضوعها وتواطؤها مع العدو وتعرية استبدادها وفسادها، وصدولا إلى عزلها جماهيريا وتفكيك قاعدتها الاجتماعية.

٣- التمسك بحق الشعب الفلسطيني في مواصلة المقاومة بكافة أشكالها والنضال الانتفاضي ضد الوجود العسكري والاستيطاني الإسرائيلي حيثما تواجد على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدانة وتجريم أي تواطؤ فلسطيني في محاولة طمس هذا الحق أو وضع حد لهذا النضال.

2- تعبئة الرأي العام الشعبي الضاغط من أجل درء محاولات إثارة الفتنة الأهلية، وتوليد إجماع شعبي على تحريم الاقتتال الأهلي. لقد أعلنت قوى المعارضة الوطنية كافة عن التزامها بتفادي الفتنة والاقتتال الأهلي مع تمسكها بحقها المفدس في مواصلة النضال ضد العدو المحتل. وبذلك فإن درء مخاطر الفتنة يتطلب تصعيد الضغط الجماهيري على السلطة بهدف شل قدرتها على تنفيذ التزاماتها تجاه إسرائيل بقمع المقاومة ومعاقبة المناضلين ضد الاحتلال. وتحريم الاعتقال السياسي ومصادرة الرأي والصحف وتحريم مداهمة المنابر والمؤسسات الوطنية والروحية.

٥- تعبئة الرأي العام الجماهيري الضباغط على أفراد وضباط الأجهزة الأمنية لدعوتهم إلى رفض التعاون مع قوات الاحتلال في مواجهة شعبهم، والامتتاع عن ملاحقة المناضلين أو قمع التحركات الشعبية، ورفض التطاول على حريات المواطنين، ومطالبتهم بالاتضمام إلى صفوف الشعب في نضاله من أجل جلاء المحتلين ورحيل المستوطنين.

[2/3] إن اتفاق أوسلو - القاهرة يجزئ القضية الوطنية للسعب الفلسطيني ويهدد بتمزيق وحدته وبتكريس عملية تبديده وتذويبه وطمس هويته الوطنية المستقلة في مختلف أماكن تواجده في أراضي الـ ٨٤ وبلدان اللجوء والشتات، فضلاً عن تفريطه بحق اللاجئين

والنازحين من أبناءه في العودة. إن هذا يتطلب مقاومة الانعكاسات السابية للاتفاق على وحدة الشعب وعلى مصالحه وحقوقه في مختلف تجمعاته:

احان الاتفاق يعرض الشعب الفلسطيني في أراضي الد ٤٨ لمخاطر تصعيد المحاولات الصهيونية الهادفة إلى طمس هويته الوطنية وفصله عن انتمائه القومي وإضعاف صموده في مواجهة «مخططات الأسرلة وممارسات التمييز العنصري». إن التصدي لهذه المخاطر يتطلب تأكيد الهوية القومية للجماهير الفلسطينية في أراضي الد ٤٨ بصفتها جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الموحد في جميع أماكن تواجده، وتصعيد نضالها في مواجهة سياسة الهضم والاحتسواء القومي وممارسات التمييز والتغرقة العنصرية، من أجل حقها في المساواة الكاملة في جميع الميادين، ومن أجل وقسف مخططات نهب وتهويد الأرض وتدمير القوى العربية وإجلاء سكامها، وإعادة المهجرين الى قراهم، ومن أجل الاعتراف بهويتها القومية وانتمائها الفلسطيني وحقها في التعبير عنها وضمان مكانتها وحقوقها كمجموعة قومية متميزة.

٧- يهدف اتفاق أوسلو - القاهرة إلى تصفية حقوق اللاجئين والنازحين وطمس حقهم العودة. هذا ما تؤكده نتائج أعمال لجنة اللاجئين متعددة الطرف واللجنة الرباعية المعنية بشؤون النازحين وتكييف وظائف وكالة الغوث لما يخدم هذا الغرض في السنوات الخمس القادمة، حيث تم صرف النظر عن القرارين (١٩٤) ٢٣٧)، ويجري تركيز البحث العملي في نطاق جمع شمل العائلات وإعادة التأهيل ومساريع الإسكان وتحسين الأحوال المعيشية وغيرها من الجوائب الإنسانية للقضية بعد طمس جوهرها السياسي، إن تعبئة جماهير الشعب الفلسطيني في بلدان اللجوء والشتات للدفاع عن حقها في العودة ومقاومة مخططات التوطين والتهجير، تشكل محوراً رئيسياً من محاور برنامج النضال للتصدي الاتفاق أوسلو من خلال:

أ ـ صون الهوية المستقلة للشعب الفلسطيني في الأردن والدفاع عن حقه في المساركة في صوغ مصيره الوطني عبر مقاومة اتفاق أوسلو ـ القاهرة وحماية حق جميع النازحين واللاجئين في العودة إلى أرض الوطن، والتصدي لمخططات التوطين، التي أنت المعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية لتثبيت زج الحكومة الأردنية بها، وفي هذا الإطار مشاركة جماهير الشعب الأردني وقواه وشخصياته السياسية والاجتماعية والتقافية والروحية في النضال ضد سياسات التطبيع والانخراط في مسيرة التسوية كما رسمتها المعاهدة المذكورة.

ب ما التصدي لمخاطر التبديد التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في لبنان باعتباره يشكل العنوان الأكثر سخونة لقضية اللاجئين، وتعبنة الجماهير الفلسطينية في لبنان وتأمين الدعم الفعال لها من سائر تجمعات الشعب الفلسطيني ما للنضال من أجل إحباط مخططات التوطين والتهجير، ومقاومة سياسة قضم وتبديد المخيمات ودعوة الحكومة اللبنانية للسماح بإعادة إعمارها وتوفير الخدمات الأساسية لها وحل مشكلات المهجرين الفلسطينيين من خلال إعادة إسكانهم في المخيمات، ومن أجل إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان ودعم نضاله من أجل حقه في العودة.

[0/0] إن الحركة الجماهيرية في الوطن المحتل والشتات، في واقعها ومستواها الراهن، إذ تتصدى لهذه المهام المندرجة في سياق مواصلة النضال ضد الاحتسلال والاستيطان، ومواجهة اتفاق أوسلو وتطبيقاته وانعكاساته السلبية على كافة تجمعاته. إن هذه الحركة الجماهيرية القائمة بالفعل، تخلق بالتراكم شروط تحديد انطلاقة الانتفاضة، فالتناقض الموضوعي بين الشعب والاحتلال، كان قاد إلى اندلاع الانتفاضات المتوالية على مدى ربع قرن ليتوجها بالانتفاضة الشعبية الكبرى في نهاية عام ١٩٨٧، سوف يدفع بالتراكم نحو تجددها واستثناف مسيرتها الظافرة على مستوى أرقى إلى أن تتحقق أهدافها في الحرية والاستقلال.

إن نضال القوى الوطنية في إطار هذه الحركة الجماهيرية عامل رئيسي في نهوضها الراهن في الوطن والشتات، وبقدر ما تنخرط هذه القوى في الحركة الجماهيرية وتضطلع بدورها في مهام المواجهة، مهام المقاومة الشعبية وبأشكالها المختلفة، تزيدها زخما وتضفي عليها العوامل الضرورية التي تضمن استمرارها وتصاعدها. ومن خلال ذلك، فإن القوى الوطنية تتقدم نحو تجديد بنيتها، وبناء أطر العمل الوطني الجامعة وتوفير شروط تجاوز اتفاق أوسلو وتقدم البرنامج الوطني، نقيض اتفاق أوسلو وتقدم البرنامج الوطني،

(6)

### في العمل الجبهوي والمشترك : نحو إعادة بناء م .ت .ف . الائتلافية

[1/1] لم يؤد اشتداد النصال ضد الاحتلال والاستيطان، واتساع المعارضة لأوسلو وتطبيقاته وللسلطة المنبثقة عنه، لم يؤد هذا بعد، إلى تشكل أو بداية تشكل لما يوازيها مسن أطر وطنية جامعة، فالحركة الجماهيرية، على نهوضها، لم تبلغ بعد المستوى المطلوب من الفعل والتواصل بالفعل، والواقع الراهن لقوى المعارضة، على كفاحيتها، لا يوفر لها في المدى المباشر وبالقدر المطلوب، إمكانية التسريع بإنضاج شروط إنجاز هذه الأطرب إن المحاولات المبذولة، وبمشاركة واسعة من قوى وشخصيات، عديدة، لكن الجهود التي تفف وراءها مازالت مبعثرة، والإنجازات المحققة متواضعة إلى حد ما، بسبب من اقتصارها، عملياً، على المستويات الفوقية.

إن تقدم الحركة الجماهيرية على مستوى الأطر والتحالفات الوطنية القائمة وتجاوزها لها يعكس ما تعانيه أوضاع الحركة الوطنية، بشكل عام، من ترهل ونزعات تكيف والبنية البيروقراطية لأوضاعها القيادية. من هنا، فإن الاستمرار في الجهود الهادفة البي بناء هذه التحالفات والأطر الوطنية الجامعة من مدخل مستوياتها الفوقية، على ضرورته وأهمية منحه الاهتمام المطلوب، لا يجب أن ينعكس على أولوياتنا، باعتباره قادر أوحده على إنجاز المسألة التي تواجهنا. إن السياق الرئيسي لبناء الأطر الوطنية الجامعة هو تجديد بنية الحركة الوطنية وإعادة بنائها، وقاعدة انطلاقها هي حركة النضال المستمر في إطار الحركة الجماهيرية في الوطن والشتات، ومدخلها الرئيسي هو التوجه نحو الانخراط في هذه الحركة الجماهيرية الناهضة وتنظيمها.

[٢/٦] من هنا، تصبح مهمة بناء الأطر الوطنية الجامعة، بمختلف صيغها، عملية نضال قاعدي بالأساس، يتطلب إنجازها جهدا دؤوبا ينطلق من مستوياتها الميدانية، عملية نضالية تقوم على الجهد المثابر في الصفوف الكادرية والقاعدية المنظمة وفي الحركة الجماهيرية لتطوير صيغ العمل المشترك والارتقاء بها.

وفي هذا الإطار، تتدرج مسألة بناء جبهة وطنية عريضة تتحد فيها جميع القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية والديمقر اطية والقومية والإسلامية السياسية المناهضة لاتفاق أوسلو والمتمسكة بالبرنامج الوطني، برنامج حق تفرير المصير والدولة المستقلة والمعودة، إن هذه الجبهة ليست بديلاً عن م.ت.ف. الائتلافية، إنها أداة لإعادة توحيد الشعب وللنضيال من أجل تجاوز الاتفاق التصفوي ونزع الشرعية عن موقعيه وإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. على أسس ديمقر اطية وائتلافية بالانتخاب المباشر من جماهير الشعب.

إن المدخل الرئيسي لعملية بناء الجبهة الوطبية العريضة، في ظل البنية البيروقر اطية الغالبة للأطر الفيادية الحالية للحركة الوطنية، هو التوجه إلى التسعب، إلى القاعدة الجماهيرية، من أجل عفد مؤتمر الله شعبية، مفتوحة لجميع الفوى و الفعاليات والشخصيات المناهضة لاتفاق أوسلو، تتطلق من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى القطري في جميع أماكن تواجد شعبنا في الوطن والشتات، بحيث تنبئق عنها لجان محلية وقطرية للجبهة العريضة وتنتخب مندوبيها إلى مؤتمر عام يشكل الإطار الموحد للجبهة الوطنية العريضة، وتتبئق عنه قيادتها التي تتولى تنظيم النضال من أجل تجاوز اتفاق أوسلو وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني، والأعداد لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. الائتلافية على أسس ديمقر اطية بالانتخاب المباشر من جماهير الشعب.

إن هذه الوجهة لبناء الجبهة الوطنية العريضة، بطبيعتها، لا تملك شروط تحققها في المدى المباشر، إنها نتاج لتطور وتراكم الحركة الجماهيرية وتصاعد زخمها بالتضافر مع انغراس القوى الوطنية في النضال القاعدي في الشارع والميدان. غير أن طرحها ارتباطأ بهذه الشروط لا يترتب عليه تغييها عن دائرة الاهتمام، بل سعي واج ودائم الإقامة الصلة بين هذه الوجهة من ناحية، وبين، من ناحية أخرى، ما يتمخض عنه النضال الفاعدي من نتائج، والدينامية التي تشهدها صيغ العمل الوطني المشترك بمختلف مستوياتها كانعكاس مباشر لتفاقم تناقضات تطبيقات أوسلو والصراع السياسي المحتدم حول الحقوق الوطنية. إن التطورات المتسارعة سوف تخلق الشروط الكفيلة بانتقال هذه الوجهة إلى حير التطبيق، مما يقتضي يقظة من جانب القوى الوطنية ومثابرة في دفعها خطوات إلى الأمام، حيثما تتضيح ظروفها، في مختلف المواقع والمجالات.

[٣/٦] إن الإنجازات التي تحققت حتى الآن، في مجال الأطر التحالفية والوطنية الجامعة (القيادة الموحدة للجبهتين الديمقراطية والشعبية، تحالف القوى الفلسطينية، التجمع الوطنى الديمقراطي - وهي الصيغة التي انبثقت عن لجنة الدفاع عن الشعب والحقوق

... ما بعد او سلو

الوطنية، التجمع الفلسطيني الذي تشكل مؤخرا في نابلس، مضافا إليها صيغ التسيق والعمل المشترك بين الفصائل - بما فيها بعض أوساط فتح وحزب الشعب - والشخصيات الوطنبة في الوطن المحتل، ومنها اللفاء الرباعي في غزة...). إن هذه الإنجازات القائمة، مع مراعاة الموفع الخاص الذي تحتله في إطارها الغيادة الموحدة للجبهتين الديمقر اطيبة والشعبية، تفتضي بذل كل الجهود من أجل تطويرها وتوسيع دائرة تأثيرها.

إن هذه الأطر، بغض النظر عن درجة فعاليتها واستقرارها، هي انعكاس لما يمور في الحركة الجماهيرية وانتاقضات تطبيقات أوسلو، ورغم تخلفها عن مواكبة ما تتطلبه الأحداث، تبفى ضرورتها قائمة. إن ضرورتها تتبثق من دورها الحالي في إسناد الحالة الجماهيرية المناهضة للاحتلال، وكذلك في تشديد حملة النتوير والمعارضة السياسية والشعبية لسياسة وتناز لات السلطة الفلسطينية. ومن هذه الزاوية، فإن محصلة فعل هذه الأطر القائمة، مع توسيعها ما أمكن ذلك، واستيعاب أطر أخرى ربما، يشكل إحدى المقدمات الضرورية لبداية تشكل الأطر الوطنية الجامعة، التي تخوض النضال من أجل تضييق الخناق على اتفاق أوسلو وتتصدى لتطبيقاته، على طريق تجاوزه، وصولاً إلى حل تفاوضي متوازن على قاعدة قرارات الشرعية الدولية النبي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في تقرير المصير وإقامة الدولية المستقلة والعودة.

#### (7)

# البديك الوطني الواقعي . . . من أجك سلام شامك ومتوازن

[١/٧] تداعي مسار أوسلو، في ضدوء تتامي المقاومة الشعبية واستمرار التعنت الإسرائيلي، يوفر شروط التقدم نحو تجديد الطرح السياسي الوطني الواقعي الذي يفتح الطريق على إنجاز الحقوق الوطنية في سياق عملية نضالية تراكمية توطد أوضاع الحركة الوطنية الفلسطينية وتهيئ لانتقالها إلى مواقع الفعل الأكثر تأثيراً في الصراع الدائر مع الاستيطان والاحتلال والتوسعية الإسرائيلية.

ومن بين الأساليب المعتمدة لتعويم اتفاق أوسلو والقيادة الفلسطينية القيّمة على تنفيذه هي ما نص عليه الاتفاق حول عملية انتخاب المجلس التنفيذي، التي مازال التفاوض مع إسرائيل يجري حول جوانبها الإجرائية. إن هذه الانتخابات تتلطى وراء الديمقراطية، فإلى كونها مقيدة بالشروط الإسرائيلية التي تستثني سلفا جميع القوى الرافضة لأوسلو والمتمسكة بمواصلة النضال من أجل الحقوق الوطنية (وهذه القوى تعكس مزاج وقناعة أغلبية الشعب)، مما يجعلها انتخابات لأصحاب الاتفاق (شرط أن لا يكونوا من أبناء القدس)، فما سينبثق عنها بشكل رئيسي هو جسم تنفيذي وليس جسما تشريعيا متحررا من القيود الإسرائيلية ومستقل تماما عن الجسم التنفيذي، جسم ستوكل إليه مسؤولية الحكم الذاتي في المرحلة اللاحقة من تنفيذ اتفاق أوسلو.

إن الغرض من هذه الانتخابات هو إضفاء شرعية على الاتفاق وعلى سلطة الحكم الذاتي التي تفتقد إليها من الزاوية الشرعية الشعبية، وحتى من الزاوية المؤسسية، حيث لم يخضع الاتفاق إلى موافقة المجلس الوطني الفلسطيني، ولم يتوفر نصابه القانوني في المجلس المركزي واللجنة التتفيذية. من هنا، الدعوة إلى مقاطعة هذه الانتخابات لتعريبة وظيفتها شعبيا وأمام الرأي العام، وفي الوقت نفسه اعتبار مسألة الانتخابات التشريعية الحرة والاستفتاء الشعبي قضية أساسية في أي طرح سياسي وطني واقعي لاعتبارات عديدة أهمها قاطبة العودة إلى الأصل، أي إلى الشرعية الشعبية.

[۲/۷] إن الطرح السياسي الوطني الواقعي على مستوى الوظيفة السياسية العملية
 التي يلبيها، وقاعدته، مرة أخرى، هي نضال الحركة الجماهيرية وصيغ المقاومة المختلفة

التي تتسكل في مجر اها ونسمة القوى التي تتبثق عنها.. إن هذا الطرح الذي يسمح بتجاوز أوسلو وتطبيقاته، يستند إلى العناصر التالية:

١- الوقف العوري للمفاوضات الجارية بشروط اتفاقية أوسلو وضمن تقييدات صيغتها.

٢- الدعوة الشعبية والدولية لإخضاع اتفاق أوسلو - القاهرة، وأي اتفاق يمس المصير الوطني للشعب العلسطيني، لاستفتاء شعبي شامل داخل الوطن المحتل وفي الشتات لتمكين شعبنا من تقرير مصيره بإرادته الحرة.

"المطالبة بانتخابات سياسية تشريعية عامة تجري تحت إشراف دولي لاختيار ممثلي الداخل في مجلس وطني جديد في إطار عملية انتخابية شاملة وحرة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. ويتحمل المجلس الوطني الجديد المسؤولية كاملة في تقرير مصير المفاوضات وحقوق شعبنا الوطنية.

٤- تتولى القيادة السياسية المنتخبة من المجلس الوطني الجديد مسؤولية المفاوضات العلنية والشاملة على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية (٢٤٢، ٢٣٧).

[٣/٧] مأزق أوسلو العميى، جرد فريقه الفلسطيني من قدرته على تسويقه باعتباره مقدمة اضطرارية نفتح على نيل الحقوق الوطنية بعد أن اتضح أنه اقصدر الطرق لإغلاق الطريق أمامها، وأسفط دعواه بأن الظرف الذي أنتج الاتفاق لم يتح أي بديل آخر، وما زال لا ينيحه حتى الآن. إن أوسلو لم يكن بديلاً وطنياً، ولم يكن الخيار الوحيد كما يدعي أهله عند توقيعه، وهو ليس كذلك الآن بعد الشروع في تطبيقه. إنه بديل طرحته إسرائيل، وسمح لها بإعادة تنظيم الاحتلال وتجديد إطلاق الاستيطان وتكثيف تهويد القدس، وبتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية وتطبيعية هامة عربياً ودولياً. ولكنه ليس بديلاً مطروحاً على الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يكون. إن القوى الوطنية تنطلق من إدراك عميق لواجبها في الإسهام في النضال وفي سعي دائب لتوجيه هذا النضال نحو صياغة شروط انتصار نقيض أوسلو، بما هو نقيض للاحتلال، انتصار برنامج الإجماع الوطني في تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة، برنامج السلام الشامل والمتوازن. وهذا البرنامج بتواصل بناء عناصره ومراكمتها في ظل احتدام التناقض بين الشعب والاحتلال، وفي ظل ظروف إقليمية ودولية راهنة أكثر مؤ اتاة نسبياً مما كانت عليه قبل سنوات، عندما انطلقت عملية مدريد...

#### (8)

# المعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية .... النموذج الإسرائيلي للتسوية

[١/٨] معاهدة السلام الإسرائيلية ـ الأردنية (١٩٩٤/١٠/٢٦) محطة سياسية ثنائية وإقليمية هامة، تشكل إنجازا ملحوظاً لإسرائيل وسياستها في المنطفة في بعدها الثنائي (الإسرائيلي ـ الأردني)، وبانعكاساتها السلبية على الحقوق الفلسطينية والعملية التفاوضية وعلى الترتيبات الإقليمية عموما.

وإلى ما تضيفه إلى اتفاقات السلام المنجزة مع مصر وم.ت.ف.، التي تكرس حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود غير محددة وغير مرسمة، قبل ودون أن تعترف بالحقوق الوطنية لشعب فلسطين، قبل ودون أن تقر بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة عام ١٩٦٧، والأراضي اللبنانية المحتلة عامي ٧٨ و ٨٨، فقد حفقت هذه المعاهدة، على حساب الحقوق الوطنية والسيادية الأردنية والفلسطينية، والحقوق العربية عموماً، مكاسب رئيسية مباشرة لإسرائيل.

ومن بين هذه المكاسب، إنها كرست مبدأ التخلي عن الأرض (بمثال الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأردنية) بصيغة الضم والتبادل والتأجير وتعديل الحدود والاستيلاء على مصادر المياه والإبقاء على المستوطنات، ومبدأ الفصل بين السيادة واستعادة كل الأرض، مما يشكل تجاوزاً على السيادة والحقوق الوطنية الأردنية ذاتها.

ومن خلال ذلك قدمت المعاهدة نموذجاً للتسوية وسابقة بدأت إسرائيل تشهرها قاعدة على المسار السوري، وبإمكانها أن تشهرها على المسار اللبناني، ولاحقاً على المسار الفاسطيني عند بلوغه نقطة المفاوضات حول الوضع النهائي.

[۲/۸] وفي المساحة المشتركة الأردنية ـ الفلسطينية تنطوي المعاهدة على تجاوز ومساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية، فقد لحظت حل مسألة اللاجئين (٤٨) على قاعدة التوطين وأسقطت القرار ١٩٤ ذي الصلة، كما لحظت حل مسألة النازحين (٦٧) بمعزل

عن القرار ٢٣٧ (القاضى بالعودة غير المشروطة)، على قاعدة البحث بإمكانية الدخول الإفرادي (ليس العودة) لهؤلاء بالاستنساب الإسرائيلي، ولاعتبار التخفيف من المعاناة الإنسانية، في إطار اللجنة الرباعية (الإسرائيلية - المصرية - الأردنية - الفلسطينية).

إلى ذلك، فإن المعاهدة تنطوي على تفريط واضح بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 77، وعلى خطوة ذات دلالة نحو الاستجابة لمطامح إسرائيل ومطامعها التوسعية والسيادية في هذه الأراضي وعليها، حيث نزعت عنها صفة الاحتلال واعتبرتها مناطق خاضعة للحكم العسكري انسجاماً مع المفهوم الإسرائيلي. واعتبرت الحدود بين الأردن والضفة الفلسطينية جزءاً من الحدود الدولية لدولة إسرائيل.

أما القدس التي أدرجتها المعاهدة في فصل عنوانه «الأماكن التاريخية والأثرية» وكأنها موقع تاريخي من مواقع عدة، فقد جرى تتاولها من زاوية تحديد مسؤولية الأردن عن الأماكن الإسلامية المقدسة، مما يسمح لإسرائيل بأن تؤكد قبول الأردن باقتصار الوجود العربي في القدس الشرقية على هذه الأماكن، وبما يسند قرار إسرائيل بضمها على حساب الحق الفلسطيني المكرس بقرارات مجلس الأمن التي أكدتها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

إن التصريحات الأردنية اللاحقة حول مآل الرعاية على الأماكن الدينية إلى الفلسطينيين بعد أن تبسط السلطة الفلسطينية نفوذها على القدس، و «رشوة» فك ارتباط الأردن مع الأوقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية في الضفة الغربية ما عدا القدس (التي لا أهمية لها، فالموضوع الجوهري والصراع الحقيقي يدور حول القدس الشرقية كجزء من التراب الوطني من مدخل الأماكن الدينية، وليس حول أوقاف ومحاكم الضفة)، وما ورد في الديباجة السياسية للاتفاق بين الأردن والسلطة الفلسطينية في ٢٥/١/٩٥٥ من تأكيد على دعم الأردن لقيام الدولة المستقلة (بدون تحديد لجغر افيتها وحدودها) وعاصمتها القدس الشريف (وليس القدس الشرقية، أي بتفادي التحديد الجغر افي، وبما يقبل التأويل لجهة ما يقتصر على الأماكن المقدسة)...

إن كل هذا لا يلغي واقع الإساءة إلى والتفريط بالحق الوطني الفلسطيني الذي يقع للمرة الأولى إزاء مسألة القدس بشكل رسمي في معاهدة مع دولة عربية، وذلك على الضد من الالتزامات العربية (في إطار القمم والجامعة) والإسلامية (وآخرها قمة المدار البيضاء من ١٣١٥-/١٩٩١) ولجنعة القدس (قي أخر اجتماع لها في أفران في المدران في المدران المدران في المتجددة على الحق

الوطني والسيادي الفلسطيني في القدس، كما تؤشر إلى ذلك تصريحات رسمية أردنية على أعلى مستوى إلى جريدة الحياة (١٩٩٥/٢/٢٠): «فيما يتعلق بالجانب العربي من القدس، أنا المسؤول عنها وهذا واضح تماماً في القرار ٢٤٢، والجانب الغربي من القدس كان عاصمة لإسرائيل منذ تأسيسها. وأما الجانب العربي فيمكن إن شاء الله في يوم من الأيام أن يكون أيضاً هو عنوان اللفاء والسلام بين الطرفين».

[٣/٨] إن المعاهدة والسياسة الأردنية الرسمية المتكنة عليها، تنودي إلى شحن العلاقات الأردنية الفلسطينية بعوامل التوتير والصراع. أما السلطة الفلسطينية، التي مهدت الطريق لهذه المعاهدة (من خلال اتفاق أوسلو القاهرة)، فإنها من موقعها، تقدم التنطية لها، وآخر مثال على ذلك هو الديباجية السياسية لاتفاق السلطة الفلسطينية مع الأردن التي زكن فيها المعاهدة بشلات نقاط مزورة متتالية دون أن يرف لها جفن: «الاتفاق هو خطوة مهمة: في استعادة حقوق الأردن السيادية على أرضه ومياهه وحدوده (التي حولت حدود الضفة إلى الحدود الدولية لإسرائيل)، والعمل على تأمين حقوق النازحين واللجئين وففأ لقرارات الشرعية الدولية (!)، وتشكل دعماً (!) للمسارات التفاوضية الأخرى للوصول إلى كل الحقوق المشروعة».

[4/3] إن المجالات التي تغطيها المعاهدة (اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وحبلوماسية، وعسكرية، وتتموية، والسياحية، والمواصلات، والطاقة..)، إن هذه المجالات تقوم على أسس تعاون وتتسيق غير مسبوقة في المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية، وهي من نوع غير موجود في العلاقات العربية ـ العربية . إن اتساع مضمون المعاهدة الإسرائيلية ـ الأردنية، عمقه وتشعبه وشموليته وتعدد نواحيه، يجعلها أكثر من معاهدة سلام وتطبيع كاملين، إنها بالمضمون بمثابة اتفاق على «كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل»تنظر استكمال شروطها الداخلية في الأردن (وهي غير متوفرة الآن بفعل اتساع المعارضة الشعبية وافتقاد المؤسسة الحاكمة إلى درجة التماسك المطلوبة بإزاء تطبيقات المعاهدة)، واستكمال شروطها في المحيط الإقليمي (أي تقدم المسارات التفاوضية بما فيها الفلسطيني) قبل الإشهار العلني.

وعلى هذه الخلفية، يرفض النظام الآن إقامة علاقة كونفدر الية أو وحدوية مع الكيان الفلسطيني مصرا «على أن يصل الفلسطينيون أولاً لاستعادة حقوقهم على ترابهم في جو من الحرية المطلقة، ثم يقرون إذا كاموا سيدخلون في حوار على النمط أو الصيغة التي يريدون» (نفس المصدر المذكور أعلاه مع جريدة الحياة).

إن هذا الموقف لا يعني زهدا بالعلاقة بل إدراكاً لعدم جدوى ومضار الدخول في حوار تكهني بين طرفين لا يملك أي منهما القدرة على التأثير بنتيجته ضمن القيود المهروضة عليهما (معاهدة وادي عربة واتفاق أوسلو). لقد أضحت البوابة الرئيسية لهذه العلاقة إسرائيلية، وإسرائيل هي التي تحدد متى وكيف نفتح. وحتى هذا الحين لا يملك النظام الأردني سوى انتظار مصير المسار التفاوضي الفلسطيني، والسمعي ضمس الحدود المتاحة إلى ما هو مسموح بتنفيذه من بروتوكولات التعاون الاقتصادي والإداري.. وربما غيرها (لكن بما لا يحرج عنها جوهرياً)، والى تعزيز أوضاعه في الضفة الغربية، وابغاء ادعائه على القدس من خلال الولاية التي منحت له على الأماكن الدينية، فالغدس هي مدخله الرئيسي إلى الضفة الغربية.

ومن باحية أخرى، يستعمل النظام الأردني المفاوضات حول الوضع النهائي («إلى التعثر الفلسطيني - الإسرائيلي قد بؤدي إلى تحاوز المرحلة الانتقالية والدخول مباشرة في مفاوصات المرحلة النهائية»، كما ورد في المقابلة المذكورة أعلاه)، على خلقية الخشية من انعكاس هذا التعثر سلباً على المعاهدة وأوضاعه، ولأن نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي هي التي تسرع بإيجاد القاعدة الملموسة للبحث العملي (ليس الحواري التكهني الملىء بالألغام) بصيغة علاقته أو ارتباطه بالكيان الفلسطيني.

[0/٨] إن المعاهدة الإسرائيلية - الأردنية (بعد اتفاق أوسلو وفي امتداده) تصع مسألة العلاقات الفلسطينية - الأردنية على مستوى جديد، صراعي محتدم بمؤشراته. إن سياسة السلطة الفلسطينية تجاه هذا الملف الهام والحساس، سياسة تجريبية، غير متسقة وذات عناصر متنافرة (الاعنراض فقط على أحد العناصر الفلسطينية الرئيسية في المعاهدة - أي القدس - وخوض معركة القدس في المحافل الإسلامية والعربية، ومن ثم الاستدارة في تقاء القدس عمان للتغطية على جميع العناصر السلبية في الجانب الفلسطيني الوارد في المعاهدة). وهذه السياسة لا تقدم حلول، ولا ترسم وجهة لاستنبات حلول في موضوع العلاقات الفلسطينية - الأردنية، بل تصب موضوعياً، في وجهة توتيرها.

وبين تصميم النظام وتجريبية السلطة، يرتسم خيار القوى الوطنية الفلسطينية في تعزيز التعاون مع أوسع القوى والشخصيات الأردنية، في إطار الأحزاب المعارضة الإحدى عشر وخارجها، بما في ذلك الشخصيات النافذة (التي تمثل قطاعات اجتماعية) المنحدرة من مؤسسات النظام (التي تعكس رفضها أو عدم تماسكها أمام صدمة المعاهدة والضغط الذي أطلقته) لفضح أهداف المعاهدة ونتائجها المدمرة أردنياً. إن عنوان مقاومة

التطبيع بكافة أوجهه، وعنوان مساندة نضال الشعب الفلسطيني وحفوقه الوطنية بما في ذلك حق العودة للاحنين والنازحين ورفض مشروع «الوطن البديل» وعيره من العناوين تشكل مساحة هامة مرشحة لمزيد من التأبيد الشعبي، للننسيق والعمل النضالي المشنزك.

[7/A] لقد استقوت إسرائيل بمكاسبها من المعاهدة المنفردة مع الأردن (بعد الاتفاق المنفرد مع م.ت.ف) الإضعاف التنسيق بين الدول المعنية بالمفاوضات الثنائية، فواصلت تصلبها على المسارين السوري واللبنائي وشجعت المعاهدة اندفاعة الأطراف العربية المترددة المتباطئة في التعاطي مع التطبيع والانخراط في الترتيبات الإقليمية نحو خطوات أوسع استفادت منها إسرائيل لمواصلة اخترافاتها التطبيعية في المنطقة.

غير أن هذه المكاسب الصافية لإسرائيل لم تسهم بتوفير شروط تسريع العملية التفاوضية بشكل عام، بل أبطأتها وانعكست جمودا على مساريها السوري واللناني، وعززت المخاوف لدى الدول العربية ذات الوجهة والدور الإقليمي من سياسة إسرائيلية وأميركية تركز على الترتيبات الإقليمية التي تفرد لإسرائيل الموقع الأهم على حساب دور وموقع هذه الدول (جولة كريستوفر آذار/ مارس ١٩٩٥)، وفيل تقدم المفاوضات على المسارات الثنائية المتبقية (بما فيها الفلسطيني)، وبما يؤدي إلى إضعاف أطرافها العربية في الثنائيات والترتيبات الإقليمية معا.

إن «إنجاز» المعاهدة لم يفعل دينامية المفاوضات تقدما، بل ساهم على خلفية تغذية المخاوف من تنامي الضغوطات على مسارات التفاوض الأخرى وازدياد مكاسب إسرائيل في الترتيبات الإقليمية، في التسريع باستنفار قوى والتبكير في إطلاق بداية صحوة عرببة القليمية، بداية لاستعادة مقومات التماسك في السياسة العربية في سياق إعادة تجميع الحد الادنى من عناصر العمل العربي المشترك.

(9)

# بدايات الصحوة الإقليمية العربية

[1/9] الصعوبات التي تواجه المسارين السوري واللبناني ليست فقط من طبيعة ترابية تقتصر على رفض إسرائيل الانسحاب إلى حدود ٤ حزيران ٦٧ (بموجب القرارين ٢٤٧، و٣٣٨) وتفكيك المستوطنات (بالنسبة لسوريا)، وإلى الحدود الدولية وتطبيق القرار ٢٤٧ (بالنسبة للبنان). الصعوبات التي تواجه هذين المسارين هي أيضاً من طبيعة إقليمية، حيث تتمسك إسرائيل بترتيبات أمنية متبادلة، غير متساوية وغير متكافئة مع سوريا (تشمل عمق انسحاب الجيوش، عديدها، سلاحها، الأسلحة الاستراتيجية، أسلحة الدمار الشامل...)، وتطبيع كامل يسبق الإقرار (ليس فقط تنفيذ) بالانسحاب الكامل، وعلى تطبيق فترة تجريبية في لبنان «تختبر» فيها قدرة الحكومة والجيش اللبناني على وقف العمليات العسكرية وتجريد المقاومة من سلاحها قبل الشروع بالانسحاب (وليس تنفيذه)، في إطار اتفاق ثنائي أمني ـ تطبيعي كامل مع الإصرار على عدم الاعتراف بالقرار ٢٥٥ ضمن وعد عام بعدم وجود مطامع إسرائيلية في الأراضي والمياه اللبنانية.

وفي تقديمها لموقع الترتيبات الإقليمية الثنائية على مسألة الانسحاب، في إطار الترتيبات الأشمل ضمن مشروع النظام شرق الأوسطي، تستند إسرائيل إلى سابقة اتفاق أوسلو (حيث الإلحاق الكامل بدون انسحاب) والمعاهدة مع الأردن (حيث الفصل بين السيادة وإعادة كل الأرض، والتطبيع الذي بلغ مستوى «الكونفدر الية المضمرة»).

كما تستقوي إسرائيل بالاختراقات التطبيعية المحققة: المشاركة العربية الواسعة في لجان العمل المنبقة عن المسار المتعدد، وانتفال عدد من اجتماعات لجانها إلى العواصم العربية في قطر وغمان وتونس والمغرب والقاهرة. إفامة مكاتب اتصال مع نمان أبيب والرباط، واتفاق قناة اتصال رسمية مع تونس، ومشروع مكتب اتصال مع غمان. رفع دول مجلس التعاون الخليجي المقاطعة غير المباشرة لإسرائيل من الدرجتين النانية والثالثة مع مواصلة ضغط واستطن لرفع المقاطعة المباشرة (احتماع كريستوهر مع مجلس التعاون الخليجي آذار ٩٥). واللقاءات الثنائية العربية المتكررة مع ابسرائيل ابحث قضايا سياسية

وتطبيعية عملية... والتطور المفصلي المتمثل بانعقاد مؤتمر الدار البيضاء للتعاون الاقتصادي في النسرق الأوسط وشعمال أفريقيا (٢٠/١٠/١)، واجتماعات والسنطن (١/١٢) التي انبثقت عنه وقرارها بتشكيل لجنة لدرس تأسيس مصرف تنمية للشرق الأوسط (الذي يشكل الفكرة الرئيسية التي طرحت على مؤتمر الدار البيضاء ولم تجد من يمولها)، والتحضيرات المجارية لعقد المؤتمر الثاني للتعاون الاقتصادي في عمان (في ١٥/١٠/٣).

[7/٩] وهي كل هذا فإن إسرائيل تتطلق من الفكرة الرئيسية التي قامت عليها عملية مدريد، بما هي عملية مركبة تتهض على مسارات ثنائية وذات موضوعات متعددة، أمنية، افتصادية... تضع المسارات الثنائية في إطار الترتيبات الإقليمية ضمن النظام شرق الأوسطى قيد التأسيس.

وعلى هذا يترتب، أن عملية التسوية التي أطلقت في مدريد، لا تستكمل حلقاتها الثنائية إلا بعد أن تكون كل الأطراف قد قبلت بالنظام شرق الأوسطي الجديد، الذي يجري ترتيبه بالتداخل والتوازي مع المفاوضات الثنائية، لكن دون انتظار إنجاز جميع هذه الثنائيات، فالأولوية هي للترتيبات الإقليمية وللمسارات الثنائية المنضوية تحت سقفها. أما المسارات التي لا تنضبط لهذه الوجهة فيتواصل الضغط عليها إلى أن تنخرط في الترتيبات الإقليمية بالشروط الاميركية للإسرائيلية.

وهذه الوجهة في إدارة عملية مدريد، التي يسودها تواقق كامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا تنطبق فقط على الأطراف المعنية بالتسوية الثنائية، إنما على الدول الأخرى في المنطقة التي يتواصل الضغط عليها بأشكال وعناوين مختلفة كي تنضدوي تحت لواء الترتيبات الإقليمية. وفي هذا الإطار يندرج الضغط المسلط على جميع الدول العربية لرفع المقاطعة الاقتصادية عن إسرائيل، وعلى دول الخليج لتمويل بنك التتمية للشرق الأوسط، وعلى بعض دول الخليج لاستكمال خطواتها التطبيعية مع إسرائيل، وعلى مصدر لتجديد التوقيع (بمعزل عن إسرائيل) على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وعلى العراق ليس فقط من أجل أن ينفذ قرارات الأمع المتحدة، فقد النزم بها عملياً، إنما من بين استهدافات أخرى، من أجل أن ينضم إلى المسار المتعدد الخر.

غير أن هذه الإدارة لعملية مدريد بأولوية الترتيبات الإقليمية تتطوي على تتاقضات عديدة ما انفكت تتفاعل منذ بداية المفاوضات، مما أدى في الفترة الأخيرة إلى ابطاء تقدمها، وهي مرشحة إلى مزيد من التفاعل والاحتدام بقدر ما تصطدم بمصالح شعوب

. . . . ما بعد اوسلو

المنطقة وكياناتها السياسية. وهذا ما يتضح من خلال مأزق التسوية في المسار الفلسطيني، وصعوبات ترجمة بنود التطبيع والترتيبات الإقليمية في المعاهدة الأردنية، والبطء الشديد على المسارين السوري واللبناني...

[٣/٩] وفي النقطة التي بلغتها عملية التسوية بأولوية الترتيبات الإقليمية (سواء في المسارات الثنائية التي تحافظ على أهميتها أو خارجها)، بدأت تصطدم، بدرجات متفاوتة، بمصالح عدد من الدول ذات الوجهة والدور الإقليمي. وفي هذا الإطار نخص بالذكر سوريا ومصر والسعودية، كونها الأكثر تأثيراً في المعادلة العربية والإقليمية، ولما تؤشر الميه القمة التي جمعتهم مؤخراً في الإسكندرية (١٩٤/١٢/٢٨) من بداية لصحوة إقليمية عربية تسعى، بعد سنوات من الانقسام العربي وسياسة الانفراد إلى استعادة الحد الأدنى من التماسك والعمل المشترك إزاء الأوضاع العربية والمفاوضات مع إسرائيل، من خلال التنسيق الثلاتي، والدور الذي تقوم به كل دولة على حدة من خلال علاقاتها العربية والإقليمية، ضمن وحهة تفعيل دور الجامعة العربية، ما أمكن ذلك، على قاعدة ميثاقها ومعاهدة الدفاع المشترك، والعمل الجاد لتنفيذ الاتفاقات العربية القائمة وتطويرها، وتعزيز المشترك.

لقد شكلت هذه القمة دعما للموقف التفاوضي السوري واللبناني، وأكدت مبدأيا على الحقوق العلسطينية (دونما توضيح لمضمونها بما هي عودة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية)، لكنها بالمفابل وضعت مسافة واضحة عن المعاهدة الأردنية نظراً للانعكاسات السلبية لأبعادها الإقليمية على الموقف العربي عموماً وعلى المسارات التفاوضية، ولما تضفيه من ضغط على البلدان الثلاثة بالذات وإضعاف لمواقعها الاقليمية (والموقف التفاوضي السوري وفي هذا الإطار الدور الاقليمي لسوريا، قلق مصر من إضعاف دورها الاقليمي في إطار المنظومة شرق الأوسطية الجديدة واختيارها لأكثر من عنوان لخوض معركة الدفاع عن هذا الدور، من بينها مسألة تجديد التزامها بالتوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ربطاً بالموقف الاسرائيلي، الانعكاسات السلبية للإختراقات التطبيعية في بعض دول الخليج على تماسك مجلس التعاون الخليجي وعلى الموقع السعودي اقليمياً وداخلياً، ومطالبة السعودية ودول الخليج بدور رئيسي في تمويل مشاريع التطبيع الاقتصادي على عرار مصرف التنمية للشرق الأوسط ورأسماله ١٠ مليار دولار).

وانطلاقًا من النزام الدول الثلاثة استراتيجية السلام وبما لا يخرج عن أسس التسوية الجارية،

فقد أمرزت القمة الثلاثية النقطة المفصلية التالية: الصلة بين المعاوضات الاقليمية والترتيبات الناجمة عنها والمماوضات التانية بالحعوق التي تضمنها والاتسحابات المترتبة عليها، من خلال الفكرة الرئيسية القائمة على ربط مفدار النقدم في التعاول الاقليمي مفدار النقدم في اتجاه تحفيق السلام القائم على قرارات محلس الأمل ومبدأ الأرض مفابل السلام. ومن هنا، دعوه جميع الأطراف العربية إلى تأجيل النظر في قيام أي تعاون في الوقت الراهن بين اسرائبل والعرب لما فيه مصلحة الأطراف التي ما زالت تتعاوض.

[9,3] لقد عترت القصة الثلاثية بمحصاتها، وعلى قاعدة الالتزام بقواعد التسوية الجارية، بالسبة للدول الثلاث المشاركة بها، عن نزعة استغلالية نسبية عن الترتيبات الاقليمية بالتسروط الكاملة الأميركية للسرائيلية، ومن موقع السعي لصون موقعها الاقليمي من التحجيم، وربما الاضمحلال. غير أن أطراف قمة الاسكندرية ليست طليفة الحركة ولنزعتها الاستفلالية السبية حدود، فمصر مكبّلة بمعاهدتها مع اسرائيل وبالمساعدات الأميركية (٢,٢ مليار دولار سنويا)، وفي السعودية تتشر القواعد الأميركية والقبضة الأميركية محكمه على نقطها واحتياطها المالي (الذي استنزفته، على لية حال، حرب الحليج ومشتربات السلاح)، وسوريا مختلة التوازن عسكريا تجاه اسرائيل، حيث لم تعد تملك سندا كالذي كان يتمكله، فيما مضى، الاتحاد السوفياتي..

وعلى أي حال لم يتأخر الضغط الأميركي كثيرا، فأثمر بعد خمسة أسابيع من فمة الاسكندرية قمة رباعية في القاهرة (١٩٥/٢/) ضمت الى اسرائيل، كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، وغطت جزنيا بمجرد انعقادها لأول مرة بهذه الصيعة، وبغض النظر عن نتائجها والسياق المباشر الذي أتى بها، غطت جزئيا على النتائج الايجابية لقمة الاسكندرية، وأبطأت دينامية استعادة الصحوة الاقليمية العربية التي أطلقتها. إن استضافة مصر للقمة الرباعية يعكس قلق موقعها، ومساراً متعرجاً في التعاطي مع الضغط الاميركي يحمع بين الاستجابة والاعتراض، لكنه لا يلغي محصلته، بما هي اعتراض على تحجيم دورها وموقعها الإقليمي، وسعي واضح لصول هذا الدور من خلال مداخل مختلفة، أبرزها في الفيترة الأخيرة، رهن تجديد توقيعها على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بالموقف الاسرائيلي، وإرسالها في الوقت نفسه لإشارات حول استعدادها لتسوية معينة تحت وطأة الضغوط الأميركية. إن هذا الموقف القلق للسياسة المصرية لا يلعي نزوعها الاستغلالي النسبي، وإن أضعفه وأضعف الديناميات العربية المنطقة منه.

إن حجم الضغوط الأميركية (والاسرائيلية) على الدول العربية الاقليمية كبيرة، ولنزوعها الاستقلالي النسبي، على تفاوته بين دولة وأخرى سقف، يرتفع نسبياً بفدر ما تتبدى استعصاءات التسوية الأميركية في الميدان جراء النهوض الشعبي ومقاومة التطبيع والترتيبات الاقليمية بالوجهة الاسرائيلية - الأميركية، وبفعل المقاومة الجماهيرية للحلول التصفوية للحقوق الوطنية الفلسطينية والحقوق والمصالح العربية المحلية والمشتركة عموماً.

[0/4] وعلى هذا المستوى يقع بشكل خاص مأزق أوسلو، ونضال الشعب الفلسطيني المستمر من أجل تجاوزه نحو إرساء التسوية على أسس تضمن له استعادة حقوقه الوطنية وفق قرارات الشرعية الدولية. إن بداية استعادة التماسك في السياسة العربية والعمل المشترك بمختلف صيغه تطور ايجابي وثمين يخدم النضال الوطني والفلسطيني. وبالمقابل، فإن تعثر تطبيق اتفاق أوسلو ومأزقه العميق مترافقاً مع تصاعد كل أشكال النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان، يبقى الرافعة الأهم لاستهاض الوضع الاقليمي المساند. إن النظام شرق الأوسطي ليس سوقاً اقتصادياً فحسب، بل مشروع هيمنة متكامل بترتيبات اقليمية شاملة، وبقدر ما تتبلور الارادة الاقليمية للتصدي لهذا المشروع والسعي الى السلام العادل والمتوازن، تتسع رقعة تقاطع النضال الوطني الفلسطيني مع الاوضاع الاقليمية.

# (10)

# السياسة الأميركية في المنطقة . . أولوية الترتيبات الاقليمية

[١/١٠] تباطؤ الدينامية الأميركية في عملية التسوية الجارية، في ضبوء ما نشهده خلال هذه الفترة، لا يعكس نكوصاً عن نشاطها أو تراجعاً في اهتماماتها، فما زالت حركتها نحو دول المنطقة عالية، ودعواتها لمسؤوليها الى واشنطن كثيرة. وقد شاركت الولايات المتحدة، أو كانت وراء لقاءات ضمت أربعة من أطرافها (اسرائيل، مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية التأمت ثلاث مرات متتالية في غضون عشرة أيام (القاهرة /٢/د)، طالبا /٢/، واشنطن ٢ / / / / ١٩٩٥/ ١٩).

تباطؤ الدينامية الأميركية في العملية المذكورة، ناجم في المقام الأول، عن المستوى الذي بلغته عملية التسوية ذاتها، التي نقف بعد انجاز اتها في المسارات الثنائية وفي الاختر اقات التطبيعية، أمام ما خلفته هذه الانجازات من تعقيدات (وفي مقدمتها مأزق المسار الفلسطيني). كما تقف أيضاً، بأولوياتها الاقليمية الغالبة في إطار مواصلة إنجاز شروط النظام شرق الأوسطي، أمام استحقاقات جديدة تجعلها تصطدم بمساحة إضافية من العقد والاستعصاءات، أوسع من ذي قبل، مع دول المنطقة وشعوبها.

إن اتساع قوس العملية التي تديرها الولايات المتحدة (بمشاركة اسرائيل) وتعدد مستوياتها، بعد الانجازات المحققة وبسببها، بانت تضعها الآن أمام صعوبات مختلفة نوعيا الى حد ما، صعوبات تجمع بين مشكلات تطبيق ومواصلة تطبيق الاتفاقات وحماية الخطوات المنجزة، ومشكلات إنجاز المزيد منها، الذي هو السبيل الوحيد للحفاظ على المحقق، ويفتح الأفق على طريق التقدم نحو إنجاز منظومتها الإقليمية.

إن هذه السياسة بمنحاها الراهن، هي التي تتسبب في إبطاء ديناميتها، وتسهم في تعثرها وخلق شروط مأزقها لاحقاً. وموضوعها ليس خياراتها أو بدائلها، فهي لا تفتقد إليها نظرياً (بإمكانها على سبيل المثال ممارسة ضغط معين على اسرائيل للإفراج الجزئي، بأقله، عن

مأزق أوسلو بعدد من الخطوات)، بل أولوياتها التي توجه مسارها العملي.

وفي هذا الاطار، فإن أولوية إنجاز مقومات النظام شرق الأوسطي هي التي تحعل الولايات المتحدة تسلط ضغطها على الأطراف العربية، وتحجم عن ممارسة أي ضغط على اسرائيل في مفاوضاتها مع سوريا، حيث إصرار الأولى على الترتيبات الأمنية التي تكرس تفوقها، وكذلك إصرارها على رفض الإنضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عند تحديدها في نيسان. إن المطالب الأمنية لإسرائيل تجاه سوريا ومصر والمنطقة باسرها، التي تضمن استمرار التفوق النوعي الاسرائيلي وتعزيزه، هي جزء رئيسي من الخطة الأميركية بحانبها الأمني ـ الاستراتيجي في إطار الترتيبات الأمنية في المنطفة.

[7/١٠] وعلى هذا المستوى، فإن السياسة الأميركية لا تبذل الجهد المطلوب لإقالة المفاوضات من عثرتها من خلال الضغط الجاد على اسرائيل، فلقاءات القاهرة وطابا وواشنطن عكست مشكلة الماوضات (مأزق أوسلو + جمود المسارين السوري واللبناني + خفوت وتيرة التطبيع والترتيبات الاقليمية)، لكنها لم تتمصض عن حل أو وجهة حل لهذه المشكلة.

لغد قدّم لقاء القاهرة مخرحا لرابين كي يستأنف مفاوضات المسار الفلسطيني بعد ارتفاع الصغط الداخلي لوقفها في ضوء نتائج عملية مفرق بيت ليد (١٩٥٥/١/٢٢). كما حفق لمه مكسباً سياسياً بتكريس مشاركته في لفاء عربي ـ إسرانيلي ينعقد للمرة الأولى على هذا المستوى، لقاء مرشح لأن يتكرر كلما تأزم الوضع التفاوضي الفلسطيني أو نشأت ضرورات أخرى. لكن عن هذا اللغاء واللقاء الذي تلاه في واشنطن، غابت القضايا الجوهرية التي أنتجت مأزق المسار الفلسطيني (الاستيطان، إعادة الانتشار، الانتخابات، الإفراج عن المعتقليس.)، حيث أستعيض عنها بوعود عامة بتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية، مما يشكل مكسباً لاسرائيل، لكنه لا يُسعف المسار التفاوضي في أزمته.

وبالمحصلة، فقد ركزت هذه اللقاءات على مسالتي مقاومة «الارهاب» والمشاريع الاقتصادية. لكن نتائجها أتت محدودة جدا فيما يخص إعادة توجيه العملية التفاوضية، فإلى الغياب الكامل للمسارين السوري واللبناني عنها، والتغييب لقضايا المسار الفلسطيني الجوهرية، اقتصرت في مسألة أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي، على الكلام المبدأي العام حول تجريد المنطقة منها، والعمل على عدم انتشارها، وتأكيد الأطراف المشاركة على استعداداتها لأمن متساو، الأمر الذي لا يرتب أي التزام محدد على اسرائيل.

إن السياسة الأميركية، بأولوياتها المذكورة لا تسهم في إخراج المفاوضات من صعوباتها، بل تفتح الطريق أمام نشوء استعصاءات جديدة تغذي القديمة، وتزكي وجهة اندفاعها نحو مزيد من التعثر، إن إمكانية الحلول الثنائية المنفردة لم تعد قائمة بنفس الدرجة التي سمحت باختراق المسارين الفلسطيني والأردني، والاتفاقات الثنائية المنجزة، استهلكت وظيفتها الضاغطة على المسارات، لا بل تحول الضغط عليها من المسارين السوري واللبناني بمجرد بطنهما.

أما المفاوضات الاقليمية، فلم يعد كافياً لإدامة ديناميتها الاكتفاء بما يراكمه عمل لجان المسار المتعدد الطرف، والاختراقات التطبيعية المحققة في العمق العربي، فالترتيبات الاقليمية، كي تستمر، باتت بحاجة الى خطوات واسعة تقتضي تحريكاً «فعلياً» للحلول على المسار السوري وتطويعاً للعقد الكبيرة (الاقتصادية والأمنية والتطبيعية عموماً) عند الدول صاحبة الدور والوجهة الاقليمية، التي برهنت حتى الآن عن تماسك كاف لعدم الانسياق التام وراء الاندفاعة الأميركية ـ الاسرائيلية.

[17/1] إن التطور الهام في الولايات المتحدة المتمثل بمجيء أكثرية جمهورية الى الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب) قد فتح الصداع على مصراعيه بين الكونغرس والادارة الديمقراطية وعلى رأسها كلينتون، ويفرض قيودا على سياستها الخارجية لجهة تقليص الالتزامات والمساعدات الخارجية في العالم، واحتمال الغاء وكالة التنمية الدولية التي يُعهد إليها توزيع المساعدات، كما يطرح الجمهوريون، الذين يمانعوا أيضا ارسال قوات أميركية للمرابطة في المناطق العازلة في الجولان، مما يضيف تعقيدا جديدا على المفاوضات السورية ـ الاسرائيلية. ومؤخرا (١٩٥/٢/١٧) أقر مجلس النواب مشروع قانون يرمي الى الحد من التزام أميركا في عمليات الأمم المتحدة، وخفض الموازنة المخصصة للعمليات الدولية، وفرض قيودا على الصلاحيات التي تسمح للرئيس بوضع القوات الأميركية تحت إشراف دول أخرى عملانيا، ومما جعل الادارة الأميركية (على لسان وزير الخارجية) تعتبر أن هذا النص يشكل تهديداً لسلطة الرئيس في حماية أمن الولابات المتحدة.

إن الجمهوريين الذين انتصروا في انتخابات الكونغرس لا يمثلون سياسة الانعزال، بل يدفعون نحو إحداث تغيير على الوسائل الاسترانيحية الكونية للولايات المتحدة، الى وسائل استراتيجية أكثر عدوانية وأقل اعتماداً على التمويل الأميركي.

وفي هذا الاطار، فإن الصراع الدائر حول تقليص المساعدات الخارجية (كاحدى

ما بعد اوسلو . . .

وسائل هذه الاستراتيجية) هو صراع جدّي. إنه لن يمس اسرائيل (في إطار التوافق الواسع بين الحزبين حول أولوية بقاء دعمها واستمرار توفر شروط تفوقها التوعي الاستراتيجي على دول المنطقة)، لكنه سيمس العملية الجارية في الشرق الأوسط (حيث ترتفع الأصوات المطالبة بتحفيض المساعدة لمصر على سبيل المثال)، مما يؤدي الى إتفال حركة السياسة الأميركية في المنطقة، ويستتبع تراجعاً في حماس دول المنطقة في التأييد غير المشروط لها حيث باتت تطرح مصالحها بشكل أكثر وضوحاً، حتى تؤخذ بالحسبان.

إن هذا التطور الداخلي الهام في الولايات المتحدة، بانعكاسه تضييقاً بالمعنى النسبي على مساحة تحرك الادارة الأميركية في السياسة الخارجية، عامل إضافي لا ينبغي التقليل من أهميته، في إضعاف نسبي لدينامية سياستها في المنطقة، وتزداد مفاعيله بقدر ما يفترب استحفاق الانتخابات الرئاسية في خريف ١٩٩٦، مما يوفر شروطاً أفضل لتماسك الحالة الاقليمية العربية، ويسهم في تعزيز صمود حلقتها الفلسطينية بشكل خاص.

# (II)

# الإتحاد الأوروبي .... الاقتصاد مدخك لتنشيط الدور في المنطقة

[١/١] للمرة الأولى، منذ انطلاق عملية مدريد، تبرز بداية تعامل أوروبي مع التسوية الجارية بصورة رئيسية لا ثانوية كما كانت فيما قبل. لقد كان هذا الطموح يراود دول الاتحاد الأوروبي باستمرار، إلا أنه كان يصطدم برفض الولايات المتحدة لأي دور فاعل في الشرق الأوسط وتحديداً في عملية التسوية الذي تطمح أن تؤدي الى نظام اقليمي جديد هي عرابه الوحيد، كما كان يصطدم برفض اسرائيلي، لأن السدور الأوروبي بمحصلته أقرب الى الموقف العربي (المصالح الأوروبية الكبرى والمتعددة في البلاد العربية). غير أن تباطؤ دينامية سياسة الولايات المتحدة في المنطقة تجاه التسوية للإعتبارات التي أوردناها، فتحت نافذة أوسع أمام دور أوروبي، مرحب به عربياً، يتمتع بفعالية أكثر، ومدخل هذا الدور اقتصادي بشكل رئيسي، لكنه لا يخلو من طموح لعب دور سياسي أنشط نسبياً.

نقد شكلت جولة الترويكا الأوروبية في المنطقة (الاسبوع الثاني من شباط فيراير 1990) مناسبة هامة لإطلالة متجددة على شؤون التسوية والمنطقة، استطاعت من خلالها أن نبدد أي انطباع بأن الاتحاد الاوروبي يقوم بزيارات ذات طابع دبلوماسي، لذبرز اضطلاعها بدور سياسي في المنطقة، ولتؤكد موقعها كشريك اقتصادي أساسي لدولها. وفي هذا الإطار، عبر وفد الترويكا عن موقف سياسي منوازن ومتمابز بوضوح عن الموقفين الأميركي والاسرائيلي، تجاه عملية السلام في مسارها السوري (السلام الكامل مفابل الانسحاب المكامل)، واللباني (التأكيد على القرار ٢٥٥ + اتفاقات أمنية مقبولة من الطرفين)، والفلسطيني (كل شيء مرتبط الآن بإعادة الانتشار وإجراء الانتخابات).

[7/۱۱] والى الاعتبارات التقليدية لإهتمامها في المنطقة (جغرافية، اقتصاديه، أمنية، استراتيحية..)، بدأت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا (وبخاصة دولها المشاطئة للمتوسط)، تعطى اهتماما منزايدا لدول حوض المتوسط، من خلال جعلها إحدى أولويات سياستها

الخارجية، ضمن توجه يقضي بإيجاد شراكة على قاعدة المصالح المشتركة، وعلى خلفية أن أمن أوروبا وازدهارها ووزنها في شؤون العالم مرتبط بتقدم الشراكة التي تقيمها حول المتوسط. هذا ما عكسته بوضوح ندوة باريس (١٩١٥/٢/٢ ) حول مستقبل منطقة البحر المتوسط بعد السلام. وفي هذا الاطار، فإن المجلس الأوروبي في اجتماعه القادم في كان (شهر حزيران ـ يونيو ١٩٩٥) سيضع استراتيجية أوروبية لمصلحة البحر المتوسط على غرار التوجهات التي أقرت في ايسن لمصلحة دول أوروبا الوسطى والشرقية.

أما المحطة الأوروبية الثالثة في هذا العام (بعد ندوة باريس واجتماع كان) ذات الوجهة المتوسطية فستكون مؤتمر برشلونة (١١/٩٥/١) أي بعد انعقاد مؤتمر عمّان للتتمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بأسابيع قليلة) الذي سيبحث موضوع الشراكة بين أوروبا ودول المتوسط من خلال ثلاثة محاور (استراتيجي ـ سياسي ـ أمني، اقتصادي ـ مالى ـ تجاري، ثقافي ـ بينوي ـ صحى).

[٣/١١] إن هذه النشاطية العالية الموجهة نحو دول المتوسط بمحطاتها المؤتمرية الرئيسية لهذا العام، تعكس طموحاً واضحاً، بتجاوز الاهتمام الاوروبي التقليدي بأوضاع تشمل بشكل رئيسي منطقتا، للعب دور الى جانب الدور الأميركي، دون التصادم معه، بالمؤتمرات الاقليمية التي يدعو إليها (الدار البيضاء، عمّان) وبالمؤسسات التي يسعى لتأسيسها (مصرف التتمية الاقليمي الذي تعارضه دول الاتحاد الأوروبي).

إن الاتحاد الأوروبي يحث الغطى نحو إيجاد أطر التعاون الاقليمي الأخرى، بالتوازي مع الأطر الموجهة أميركياً. إن هذه الوجهة، على قاعدة سياسية متوازنة سبياً تجاه عملية التسوية قياساً بالموقف الأميركي، قاعدة سياسة تعتبر أنه بدون سلام حقيقي بين اسر انيل والفلسطينيين لا يمكن أن يحصل استقرار حقيقي في الشرق الأوسط، تخلق، موضوعياً، مساحة تعاون وعمل مشترك مع الأوضاع العربية الساعية، بدرجة أو بأخرى، الى عدم الاستجابة الكاملة للترتيبات الاقليمية الأميركية ذات القاعدة السياسية المختلة والمنحازة بشكل كامل لمصالحها ومصالح اسر انيل. إن هذه الوجهة المتوسطية النشطة في السياسة الأوروبية عنصر مفيد وداعم للنضال الوطني الفلسطيني.

أذار (مارس) ۱۹۹۵



# معاهدة السلام الأردنية ـ الاسرائيلية 💨

# الديباجية

إن حكومة المملكة الأردنية اللهاشمية وحكومة دولة إسرائيل إذ تأخذان في عين الإعتبار إعلان واشنطن، الموقع من قبلهما في ٢٥ تموز (يوليو) ١٩٩٤ وتتعهدان بالوفاء به.

وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ بجو انبهما كلها.

وإذ تأخذان في عين الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الانسان الأساسية، متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامية الذات

وإذ تؤكدان ايمانهما بأهداف ومبادئ

ميثاق الأمم المتحدة، وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع الدول كافة ضمن حدود أمنة ومعترف بها.

وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقسة وتعاون بينهما بحسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.

وإذ ترغبان أيضاً في ضمان أمن دائم لدولتيهما وعلى نحو خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها في ما بينهما.

وإذ تأخذان في عين الاعتبار أنهما أعلنتا انتهاء حالمة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في ٢٥ تموز (يوليو) ١٩٩٤.

<sup>(\*)</sup> وقعها بالأحرف الأولى، رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبد السلام المجالي، ونظيره الإسر اليلي يتسحاق رابين، في «قصر الهاشمية» في عمان في ١٩٠٤/١ / ١٩٩٤، في حضور الملك حسين وولي عهده الأمير حسن بن طلال، ووزير الخارجية الإسر اليلي شمعون بيرس. وتم توقيعها النهائي في ٢١/١ ، ١٩٩٤/ المصدر خاص. والترجمة عن الإنكليزية، وهي من إعداد مؤسسة الدراسات الفلسطينية].

# المادة ا إقامة السلام ال

يعتبر السلام قائماً بين المملكة الاردبية الهاشمية ودولسة السرائيل («الطرفين») اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

# الماحة ٢ المبادئ العامة

سيُطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بيس الدول وقت السلم، وبصورة خاصة:

ا ـ يعترفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية و استقلاله السياسي، وسيحتر مانها.

٢- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وسيحترمان ذلك الحق.

٣-سينميان عـ لاقدات حُسن الجو ار و التعاون بينهما لضمان أمن دائم، وسيمتنعان من التهديد بالقوة ومن استعمالها، وسيحلان جميع النز اعات بينهما بالوسائل السلمية.

٤- يحترمان ويعترفان بسيادة كل
 دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية
 واستقلالها السياسي.

م. يحترمان ويعترفان بالدور
 الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في
 العلاقات الإقليمية والثنائية.

٦- ويعتقدان أيضنا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد تؤثر سلبا في أي من الطرفين ينبغي ألا يسمح بها.

# المادة ۳ الحدود الدولية

1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتسداب، كمسا هسو مبيّن في الملحق I (أ)، المتسار إليها في المواد الخرائطية المضافة إليه والإحداثيات [المحددة فيه].

٢- تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق ١/١ (أ) الحدود الدوليسة الدائمة والأمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل من دون المساس بوضع أية أراض دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي سنة ١٩٦٧.

٣- يعتبر الطرفان ان الحدود الدولية، بما في ذلك حدود كل منهما، والمياه الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما حدود لا يجوز اختراقها، وسيحترمانها ويتقيدان بها.

٤- سيتم ترسيم الحدود بحسب ما هو منصوص عليه في الملحق الفر عي (I) من الملحق I) وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن ٩ أشهر بعد توقيع المعاهدة.

م من المنفق عليه انسه حيد ما تبعت الحدود مجرى نهر فإنسه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغيير أطبيعياً ، كما موضح في الملحق I (أ). فسإن الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وأنه في حالة حدوث أية تغير ات أخرى فإن الحدود لن تتأثر ألا أذا اتق الطرفان على خلاف ذلك.

آ- مباشرة، عند تبادل وشائسيق التصديق على هذه المعاهدة، سيعيد كل طرف الانتشار إلى وجهته من الحدود الدوليسة بحسسب ما هو معرف في

# الملحق I (أ).

٧- مباشرة، عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان مفاوضات للوصول إلى اتفاق خلال ٩ أشهر على تحديد حدودهما البحرية في خليج العقية.

٨\_ آخذين في عين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة/نهار ايم، والتي هي تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك خاصة إسر اليلية، يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في المحلق I (ب).

 ٩- في ما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار تُطبَق المواد المنصوص عليها في الملحق I (ج).

# المادة ع الأمسن

1. أ. إذ يتفبل الطرفان ان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكونان جزءا مهما من علاقتهما وسيؤديان أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، يأخذان على عاقتهما ان يؤسسا علاقنهما في مجال الأمن على التقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون، وأن يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام.

ب - نحو ذلك الهدف، يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن والتعاون في أوروسا ويلتزمان إقامة مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

ويعني هدا الالنزام تبنّي اطر إقليمية على النحو الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية (على الخطوط

نفسها التي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوّج بمنطقة أمن واستقرار.

 ٢- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميشاق الأمم المتحدة.

٣- يتعهد الطرفان، بمقتضى هذه المادة بما يلى:

أ - الامتناع من التهديد بالقوة واستعمالها او استعمال الأسلحة التقليدية او غير التقليدياة او من أي نوع آخر ضد بعضهما ومن الأعمال و الأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.

ب ـ الامتناع من تنظيم الاعمال والتهديدات العدائيسة او المعاديسة او ذات الطبيعسة التخريبيسة او العنيفسة، ومن التحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها ضد الطرف الآخر .

ج- اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من ان الأعمال او التهديدات بالعداء او المعاداة او التخريب او العنف لا ترتكب من أر اضيهما (وحيثما وردت كلمة أر اض بعد هذه الفقرة فإنها تشمل المجال الجوي و المياه الإقليمية) او من خلال او فوق أر اضيهما.

 دما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما بمنع ويحول دون العدوان والعنف، يتفق الطرفان أيضا على الامتناع مما يلي:

أ ـ دخول أي ائتلاف او تنظيم او حلف ذي صفحة عسكرية او أمنية مع طرف ثالت، او مساعدته بأية طريقة من الطرق او التواويج له او التعاون معه إذا كانت أهدافه او أنشطته تتضمن شن

العدوان او أيسة أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.

ب - السماح بدخـول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود السي طرف شالت على أر اضيهما في أحو اليمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر .

 دسيتخذ الطرفان اجسراءات ضرورية وفعالة، وسيتعاونان على مكافحة الإرهاب باشكاله كلها، ويتعهد الطرفان:

أ ـ اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن أراضيهما أو من خلال أراضيهما، واتخاذ إجراءات ضرورية فعالة لمكافحة هذه الأنشطة ومرتكبيها.

ب - من دون المساس بالحريات الأساسية للتعبير عن الرأي و التنظيم، اتخاذ اجراءات ضروريسة وفعالسة لمنع دخول وجود وعمل أيسة مجموعسة أو منظمة وبنيتهما الأساسية على أراضيهما إذا كانت تهدد أمن الطرف الأخر باستعمال وسائل. العنف او التحريض على استعمال وسائل.

ج ـ التعاون على منع ومكافحة التسلل عبر الحدود.

آ- إن أية مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المسادة نتم معالجتها ضمن آلية للتشاور تضم جهاز الارتباط والتحقق والإشراف، وحيثما كان ذلك ضروريا آليات للتشاور أخرى ومشاورات على مستوى أعلى، وسيضم اتفاق سيجري الانتهاء منه ضمن مدة ٣ أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة والتفصيلات المتعلقة بآلية التشاور.

٧ العمل على أساس الأولوية،

وبالسرعة الممكنة، ضمن المجموعة المتعددة الطرف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي وبصورة مشتركة لما يلي:

أ ـ إيجاد منطفة خالية من التحالفات والانتلافات العدانية في الشرق الأوسط.

ب ـ ايحاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، سواء منها التقليدية وغير التقليدية في الشرق الأوسط، صمس سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع من الستعمال القوة، ويتصف بالتوفيق والنيات الحسنة.

#### المادة ٥

# العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى

ا يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين، وذلك خلال شهم واحد من تاريخ تبادل وشائق التصديق على هذه المعاهدة.

٢- يتفق الطرفان على إن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات
 الاقتصادية والثقافية.

## الهادة ٦

## المياه

بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لجميع مشكلات المياه القائمة بين الطرفين:

ا ـ يـ تفق الطرف ان بالتبادل على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، وذلك من مياه نهري الأردن والير موك ومن الميادئ المقبولة والمتفق عليها وبحسب

الكميات والنوعية المبية في الملحق رقم II، والتي يصار إلى احتر المها والعمل بموجها على الوجه الاتم.

7- إنطلافاً من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي عادل ومتعق عليه لمشكلاتهما المانية، إذ يشكل موضوع الماء أساسا لتطوير التعاون بينهما، فإن الطرفين يتعهدان معا العمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتتمية الموارد المائية المطرف الأحر بأع سكل من الأشكال.

" يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية للإيفاء بحاجاتهما، الأمر الذي يتوجب من خلالسه تحهيز كميات إضافية، بغيسة استخدامها، وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة، بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

٤- في ضوء أحكام الفقرة (٣) أعلاه، وعلى أساس ان التعاون في الموضوعات المتعلقة بالمياه يكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شانه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وأن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لابد مسن ان تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك المكان نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فإن الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شانها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل ضمن أطر المجالات التالية:

أ ـ تنمية الموارد المانية، الموجود منها والجديد، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي كما هو ملائم، وجعل ما يُهدر من الموارد المائية بالحد الأدنى، وذلك عبر مراحل استخدامها.

ب - منع تلوث الموارد المائية.

ج - التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدّة النفص في كميات المياه.

 - يضم الملحق II جميع التفصيلات المتعلقة بنتفيذ التز امات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.

#### الماحة لا

# العلاقات الاقتصادية

الله التطالقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلقات المنسجمة في ما بين الدول والشسعوب والأفراد من بين البشر، في الطرفين، في ضوء أوجه النفاهم التي تم التوصل اليها، يؤكدان رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الإقتصادي، لا بينهما فحسب، وإنما أيضا ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي.

٢- لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان
 على ما يلي:

أ - إزالة جميع أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الأخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة.

ب - اعترافاً من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير على

مبادئ انتقال السلع والخدمات بحرية، يدخل الطرفان معاوضات بهدف التوصل السي عقد اتفاقسات تتعلق بالتعساون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة تجارة حرة والاستثمار والعمل المصرفي والتعاون الصناعي والعمالة، وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق بشأنها. كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتتمية البشسرية. وسسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة آشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على العادة.

ج ـ التعاون ثنائياً، وفي المجالات المتعددة الطرف كذلك، على ترويسج اقتصاداتها، وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف إقليمية أخرى.

#### المادة ٨

# الملاجئون والتازحون

1- اعترافا من الطرفين بالمشكلات البشرية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة إلى الطزفين، وبفا لهما من مساهمة في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فإنهما يسعيان لتحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي،

٢ ـ اعترافاً من الطرفين بأن المشكلات البشرية المشار إليها أعلاه، التي يسببها النز اع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتها بصورة كاملة على الصعيد الننائي، يسعى الطرفان لتسويتها في المحافل و المنابر الملائمة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي، مما في ذلك ما يلي:

أ ـ في ما يتعلق بالنازحين، في إطار

لجنسة رباعيسة ، بالاشسستر اك مع مصر و الفلسطينيين .

ب ـ فيما يتعلق باللاجئين:

 ١- في إطار عمل المجموعة المتعددة الطرف بشأن اللاجئين.

٢- من خلال إجراء حوار ثنائي، او غير ذلك يتم في إطار يتفق عليه، ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم، او متزامناً معها، وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة.

ج ـ من خسلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها والبرامج الاقتصادية الدوليسة الأخرى المتعلقسة بساللاجئين والنسازحين، بما في ذلك المساعدة في مصمار العمل على توطينهم.

#### المادة ٩

# الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية

ا سيمنح كل طرف لمو اطني الطرف الآخر حريسة دخول الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.

٢- وفي هذا الخصوص، وبما يتماشى مع إعلان و اشنطن، نحترم إسر ائيل الدور الحالي الخاص الملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. و عند انعقاد مفاوضات الوصع النهائي سنولي إسسر ائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

٣-سيقوم الطرفان بالعمل معا لتعزيز حوار الأديان ببن الأديان التوحيدية الثلاثة، بهدف العمل باتحاه تفاهم ديني و التز ام خلقي وحرية العبادة و التسامح و السلام.

#### الهادة ١٠

# اوجه التبادل الثقافي والعلمي

انطلاقاً من رغبة الطرفين في إزالة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فإنهما يعترفان بمرغوبية أوجه التبادل الثقافي والعلمي في الحقول كلها، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه، فإنهما يقومان في اسرع وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك فترة ٩ أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، باختتام المفاوضات على هذه المعاهدة، والعلمية.

#### المادة اا

# التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار

اـ يسعى الطرفان لتعزيز التفاهم
 المتبادل في ما بينهما والتسامح الفائم على
 ما لديهما من الغيم التاريخية المشتركة.
 وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان ما يلي:

أ ـ الامتناع من القبام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصيب والتمييز؛ واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع أي تنظيم او فرد موجود في المناطق التابعة لأى منهما.

ب ـ القبام في أسرع وقت ممكن، وفي قترة لا تتجاوز ٣ أشهر من تاريخ تبادل وتائق التصديق على هذه المعاهدة، بالخاء كل ما من شائه الإشارة إلى الجوانب المعاديسة ونلك التي تعكس التعصيب والتمييز والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما.

ج - الامتناع من متل هذه الإشارات او التعسابير في جميع المطبوعسات الحكومية.

د ـ تأكيد تعتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.

٢- تطبيق الفقرة (I) أ) بما لا يتعارض مع الحق في حريسة التعبير المنصوص عليه في المعاهدة الدوليسة للحقوق المدنية والسياسية.

٣- تاليف لجنة مشتركة لدرس
 الحوادث التي يدّعي أحد الطرفين فيها حدوث انتهاك لهذه المادة.

## الهادة ١٢

# مكافحة الجريمة والمخدرات

سيتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة، ولا سيما التهريب، وسيتخذان جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة ومنع أنشطة إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتغديم مرتكبي مثل هذه الأنشطة إلى المحاكمة. وفي هذا الخصوص سيأخذان في عين الاعتبار مجالات النفاهم التي توصيلا إلبها، مثل الملحق III من هذه المعاهدة. كما يلتزم الطرفان إتمام الإتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا نزيد عن ٩ أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

#### المادة ١٣

# النقل والطرق

ياخذ الطرفان في عين الاعتبار التقدم في مجال النقل. ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المنبادل في إقامة علاقات جوار طبيعية في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتعق الطرفان على مايلي:

السيسمح كل طرف لمواطني الطرف المواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم بحريسة المحركة في الراضيه وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم. ولمن يفرض أي طرف ضرائب تمييزية او قيودا على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى اراضي الطرف الأخر.

 ٢- سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقساط عبور بين باديهما.
 وسيدرسان إمكان إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.

7- سيستمر الطرفان في التفاوض بشان اتفاق—ات النقل المتبادل في المجالات السابفة وفي مجالات أخرى، مثل المشاريع المشتركة والأمان على الطرق (المروري) معسايير النقل وترخيص المركبات وممرات برية وشحن البضائع والأحمال والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجويسة، على ان تتم هذه الاتفاقات في ما لا يزيد عن آ أشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثانق تصديق هذه المعاهدة.

 سيستمر الطرفان في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط بين الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من ايلات.

#### المادة ١٤

# حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ

١- بما لا يتعارض مع الفقرة ٣، بعترف كل طرف بحق سسفى الطرف الأخر في المرور البحري في مياهمة الإقليمية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

۲ سـبمنح كل طرف سفن الطرف الأخر و أحمالها منفذا عادياً إلى مواند.

وكذلك السعف والبضائع المتجهسة إلى الطرف الآخر او التي تأتي منها. وسيمنح هذا المنفذ وفقاً للشروط نفسها المطبقة على سفن وبضائع الدول الأخرى.

٣. يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرين مانيين دوليين مفتوحين لجميع الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها من دون إعاقة أو توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الآخر في الملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق نيران وخليج العقبة.

## المادة 10

# الطيسران المدنسي

ا يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتياز الت والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المتعددة الطرف التي يكونان طرفين فيها، لا سميما اتفاقية الطير ان المدني والدولي لسنة ١٩٤٤ (اتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي لنا ١٩٤٤ .

٢- في حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقاً للمادة ٩٩ من اتفاقية شيكاغو، فإن يطبق هذا الإعلان على الطرف الآخر على اساس تمييزي.

٣. يأخذ الطرفان في عين الاعتبار المفاوضات ببنهما لافتتاح ممر جوي ببن بلديهما وفقاً لإعلان واسنطن. وبالإضافة السي ذلك، وبعد التصديق على هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية نقل مدني بينهما، وسيجري إتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن آ أشهر من تاريخ تبادل ونائق التصديق على هذه المعاهدة.

# الماحة 17 البريد والاتصالات

يأخذ الطرفان في عين الاعتبار افتتاح خطوط الهائف والفاكس بينهما طبقا لإعلان واشنطن. أما في ما يتعلق بالربط السبريدي، والمذي اختتمت جولسة عند توقيع هذه المعساهدة. كما يتفق الطرفال على إنشاء اتصالات سلكية ولاسلكية عادية، وإنشاء خدمات الربط التلفازي بالاسسلاك والراديو والاطباق والأنظمة (ساتيلايت) وفقا للمعاهدات والأنظمة الدولية في هذا المجال، الموضوعات في هذه الموضوعات في فئرة لا تزيد عن الشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

# الهادة ١٧

# السياحة

بؤكد الطرفان رعبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون بينهما في حقل السياحة. وبغية تحقيق هذا الهدف وياخذ الطرفان هنا في عين الاعتبار النفاهم المشترك الذي توصلا إليه في ما يتعلق بالسياحة وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن ٣ أشهر من تاريخ تبادل وثانق التصديق على هذه المعاهدة، وذلك بغية تسهيل وتشبجيع السياحة المتبادلة والسياحة من الدول الأخرى.

# الماحة أأ

# البيئسة

يتعماون الطرفان في الموضوعات المرتبطمة بالبينمة - وهو مجمال يوليمه

الطرفان أهمية كبرى ـ ومنها موضوعات المحافظة على البينة ومكافحة التلوث كما هو وارد في الملحق (IV) وسيدخل الطرفان بهذا الشأن في فترة لا تزيد عن آشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

# المادة ١٩ الطاقعة

ا سيتحاون الطرفان على تنمية موارد الطاقة، بما في ذلك تنمية المشاريع المتعلقة بالطاقة، كاستخدام الطاقة
 الشمسية.

٢. نظر ألى إتمام المطرفين التفاوض بشأن الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة إيلات ـ العقبة سيفومان بتنفيذ هذا الربط عد توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم تشاني وإقليمي أوسع. ويتقق الطرفان على استئناف المفاوضات بينهما في أسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية.

٣ـ سيتوصل الطرفان إلى الغاقات مشتركة في مجال الطاقة خلال ٦ أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

#### المادة ۲۰

# تنمية أخدود وادي الأردن

يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية الكاملية لمنطقية أخدود وادي الأردن. ويشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبينية، والمشاريع المتعلقة بالطاقة والسياحة، آخذين في عين الاعتبار الإطار المرجعي الذي وضع ضمن اللجنة الاقتصادية الثلاثية الأردنية ـ الاسرائيلية

- الأميركية، بهدف الوصول إلى خطة رئيسية انتميسة أخدود وادي الأردن. وسيبذل الطرفان قصارى حهدهما لإتمام التخطيط والمبير في النطبيق.

## الماحة ٢١

# الصحة

سيتعاون الطرفان في مجال الصحة وسيفومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى انفاق خلال فيرة لا نزيد عن ٩ أشهر من تاريخ تبادل ونانق التصديق على هذه المعاهدة.

# المادة ٢٢

# الزراعة

سسيتعاون الطرفان في مجال الزراعه، بما في دلك الخدمات البيطرية، وحماية النباتات، والتقنية الحيوية، والتسويق، وسيفومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 7 أشهر من تاريخ تبادل ونائق التصديق على هذه المعاهدة.

#### المادة ٣٣

#### العقبة وإيلات

يتفق الطرفسان على دخول المفاوضات في أفرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحداً من تاريخ نبادل وثائق التصديق على هده المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من تحفيق التتمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات تتعلق بتنميسة السياحة المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، الطيران، ومكافحسة التلوث، والأمور البحريسة، والرسسوم الجمركيسة. ويقوم البحريسة، والرسسوم الجمركيسة. ويقوم الطرفان بإتمام هده الاتفاقات في غضون

أشهر من ناريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

# المادة ٢٤ التعويضات

ينفق الطرفان على إقامة لجسة تعويضات لحل حميع المشكلات المتعلفة بالتعويضات المالية على أساس متبادل.

#### الماحة ٢٥

## الحقوق والواجبات

 ١- لا نؤثر هذه المعاهدة، ويجب ألا نفسر على انها تؤثر بأي شكل من الأشكال، هي حفوق وواجبات الطرفيل المنصوص عليها في ميناق الأمم المتحدة.

٢- يتعهد الطرفان تنفيذ التزاماتها بموحب هذه المعاهدة بحسن نية ومن دون الالتصات إلى الأفصال او الامتناع من الافعال من قبل أي طرف آخر، وعلى نحو مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولأعراض هذه الفقرة، يببن كل طرف للأحر انه بحسب رأيه وتفسيره لا يوجد أي نعارض بين التزاماتـــه لا يوجد أي نعارض بين التزاماتـــه التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة.

7- يتعهد الطرفان أيضاً اتخاذ جميع الإحراءات اللازمسة لنطبيق مواد المعاهدات المتعددة الطرف، التي هما طرفان فبها، في إطار علاقانهما، بما في ذلك تقديم إنسعارات ملائمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهمات المؤتمنين على المعاهدات الدولية.

٤- سيتخذ الطرفان جيمع الإجراءات اللازمة لإزالة الإشارات المسينة إلى الطرف الأخر في المعاهدات الدولية التي هما طرفان فيها، في حال وجود هذه الإشارات.

 ديتعهد الطرفان عدم دخول أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.

٦- مع مراعاة المادة ١٠٣ من ميشاق الأمم المتحدة، في حال التعارض بين التزامسات الطرفين بموجب هذه المعاهدة واي من التزاماتهما الأخرى، فسان الالتزامات الواردة بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة ويتم تتفيذها.

#### الماحة ٢٦

# تشريعات

يتعهد الطرفان خلال ٣ أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة اعتماد التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة والإنهاء اية التزامات دولية او اية تشريعات تتتاقض مع هذه المعاهدة.

#### الماحة ٢٧

# التصديق والملاحق

 اـ يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين، كل بحسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق.

٢ ـ تعتبر الملاحق والمرفقات

والإضافات لهذه المعاهدة جزءاً لا يتجز أمنها.

#### الهادة ١٨

# الإجراءات المؤقتة

سسيطبق الطرفان في بعض المجالات، يتم الاتفاق عليها، إجراءات مؤقسة سستفذ عند عقد الاتفاقات دات العلاقات المنصوص عليها في هذه المعاهدة بموجب الملحق V.

#### المادة ٢٩

## حل النزاعات

١- تحل النزاعات الناتجة من تطبيق هذه المعاهدة او تفسيرها بالتفاوض.

٢- أيسة نزاعات الايمكن حلها بواسطة التعاوض سستحل بالتوفيق، أو تحال إلى التحكيم.

#### المادة ۳۰

#### التسجيل

ترسل هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

أبرمت [المعاهدة] عند نقطة عبور عربة/ عرافاه اليوم ٢١ جمادالأول ١٤١٥، حشقان ٥٧٥٥، الموافق فيه ٢٦ تشرين الأول/ اكتوبر ١٩٩٤، باللغات العربية والعبرية والانكليزية، والنصوص كلها أصليسة بصورة متساوية. وفي حال وجود اختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنكليزي.

عن المملكة الأردنية الهاشمية عبد السلام المجالي رئيس الوزراء

عن دولة اسرائيل يتسحاق رابين رئيس الحكومة

> شهد على ذلك: وليم ج. كلنتون رئيس الولايات المتحدة الأميركية



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

انتخابات المجلس الفلسطيني . . .

الوظيفة والأهداف

صالح زيدان

هي صوء الواقع السياسي الجديد المتشكل بفعل تطبيفات اتفاق طابا (أوسلو ـ ٢) الموقع في واتسنطن في ١٩٩٥/٩/٢٨، أبرزت النقاشات التي تدور منذ فترة حول انتخابات المجلس الفلسطيني (مجلس الحكم الذاتي) المزمع إجراؤها في مطلع عام ١٩٩٦ وففا لأحكام هذا الاتفاق، العناصر التالية:

1. إلى هذه الانتخابات تجري في ظل السقف السياسي الهابط لاتفاق أوسلو الذي يفرط بالحقوق الأساسية الشعبنا الفلسطيني ويتجاهل الحد الأدنى من مصالحه الوطنية. إن الانتخابات تجري وفق أحكام انعاق إعلان المبادئ (أيلول / سبتمبر ١٩٩٣) وترجماته المحددة في اتفاق طابا الأخير. وهذه الاتعاقات هي التي تشكل الإطار السياسي والقانوني المعلية الانتخابية المرتقبة وتحدد وظيفتها وهدفها وشروطها. وإذا كان صحيحاً أن رهض اتفاق أوسلو وترجمانه (اتفاقات الفاهرة وباريس وطابا الخ...) لا يترتب عليه تلقائيا رفض المشاركة في الانتخابات، فإن من الصحيح أيصاً أن موقفاً جديا ومسؤولا إزاء موضوع الانتخابات، لا يمكن أن يتجاهل الإطار السياسي والقانوني الذي تجري فيه، بل لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار أن الموقف من اتفاق أوسلو وترجماته (رفضها، أو قبولها، أو التكيف معها كأمر واقع) هـو المسألة الرئيسية في الصراع الدائر حول موضوع الانتخابات، سيكون، والعنصر الرئيسي في تحديد الموقف إزاءها، ذلك أن الموقف من الانتخابات سيكون، بالنسبة للجمهور الشعبي الواسع، هو الانعكاس السياسي العملي والترجمة الملموسة الأولى لموقف الأحزاب والقوى المختلفة من اتفاق أوسلو وترجماته.

٢. إن الوظيفة الرئيسية للانتحابات الفادمة هي محاولة إضفاء الشرعية على اتفاق أوسلو وترجماته التطبيقية وأخرها اتفاق طابا. إن معسكر الاتفاق يسعى إلى تكريس تطبيقاته على الأرض من خلال إسباغ الشرعية عليها بمعنيين:

- الشرعية السياسية بما يعني محاولة اجتذاب أوسع صف ممكن من الفوى السياسية الى المشاركة في العملية الانتخابية، الأمر الذي سوف يفسر بأنها بانت تعترف بالاتفاق على الأقل كأمر واقع،

- والشرعية الشعبية بما يعني محاولة اجتذاب أوسع مشاركة ممكنة من جمهور الناخبين، الأمر الذي سوف يفسر بأن الشعب يتقل الاتفاق بصرف النظر عن موقف القوى السياسية المعارضة. إن المحور الرئيسي للصراع الجاري فيما يتعلق بمسألة الانتخابات يدور، موضوعيا (وفي نظر الشعب كما في نظر العالم كله)، حول ما إذا كان معسكر الاتفاق سينجح في تحقيق هذه الوظيفة المتوخاة من العملية الانتخابية أم أن

المعارضة سنتجح في إحباطها. إن القضايا الأخرى التي تنطوي عليها العملية الانتخابية هي مهمة بلا شك، ولكنها تبقى قضايا ثانوية إزاء هذا السؤال الرئيسي.

٣ ـ إن الانتخابات المرتقبة تهدف إلى اختيار مجلس توكل إليه مهمة تتفيذ اتفاق أوسلو وترجماته التطبيقية وآخرها اتفاقية طابا (أو ما يسمى بالاتفاق الإسسر انيلي ـــ الفلسطيني الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في واشنطن في ٢٨/٩/٥٩). إن المساحيق الإعلامية التي تُضفى على المجلس لتطلق عليه صفة المجلس التشريعي هي ليست أكثر من عمليات تزيين وهمية لا تغير من حقيقة الأمر شيناً. وهي أن هـذا المجلس المنتخب سوف يستمد سلطاته ليس من الشعب بل من الصلاحيات والمسؤوليات المحالمة إليه من الحكم العسكري الإسرائيلي بموجب الاتفاق. وإن الاتفاق هو الذي حدد حجم المجلس وتركيبه الداخلي وأسلوب انتخابه ونطاق صلاحياته. وأية محاولة لتجاوز هذه الصلاحيات، المحدودة والمحددة بدقة، سوف تعتبر باطلة ولاغية وكأنها لم تكن. والمجلس المنتخب لن تكون له حتى صلاحية إعادة النفاوض حول شروط الانفاق المرحلي، وليس عليه سوى أن ينفذها ويمارس عمله ضمن نطاقها. ومعروف أن هذه الشروط تضمع المجلس عملياً تحت الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية في كافة القضايا المحبوية في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها. إنه إذن مجلس تتفيذي، مجلس مهمته تتفيذ الاتفاق، حتى لو كان يتمتع ببعض الصلاحيات التشريعية في مجالات محددة محالة إليه بموجب الاتعاق. إن هذه الحقيقة تبرز واضحة وجلية من نصوص الاتفاق نسمه (والجميع يعلم أن هذه النصوص ليست مجرد حبر على ورق، فقد أكدت تجربة السنتين الماضيتين أنها هي القالب الذي وفقه يتشكل الواقع السياسي الجديد في المناطق المحتلة):

- ♦ إن المادة الأولى / الغقرة (١) من الاتفاق نتص على ما يلي: «إن إسرائيل سوف تتقل الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في هذه الاتفاقية من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية إلى المجلس وفقاً لهذه الاتفاقية».
- والمادة الثالثة /الفقرة (٢) من الاتفاق تنص على ما يلي: «إن المجلس سوف يمارس ويتحمل المسؤولية عن جميع الصلاحيات والمسؤوليات التشريعية والتنفيذية المحالة إليه بموجب هذه الاتفاقية».
- والمادة الثامنة عشرة / الفقرة (٤) من الاتفاق نتص على ما يلي: «النشريعات [ الصادرة عن المجلس]، بما في ذلك النشريعات التي تعدل أو تلغي مفعول القوانين والأوامر العسكرية السارية، والتي تتجاوز نطاق سلطات المجلس أو التي تتعارض بأي شكل آخر مع

أحكام اتفاقية إعلان المبادئ، أو مع هذه الاتفاقية، أو مع أية اتفاقية أخرى يمكن التوصل اليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية، سوف تعتبر باطلة ولاغية وكأنها لم تكن ولن يكون لها أى مفعول».

● والمادة الساسعة عشرة / الففرة (٤) تنص على ما يلي: «إن إسرائيل، بواسطة الحكم العسكري، سوف تحتفظ بالسلطة على المناطق التي لا تقع ضمن نطاق الصلاحيات الإقليمية للمجلس، وعلى الصلاحيات والمسؤوليات التي لم تتم إحالتها إليه، وكذلك على الإسرائيليين [المتواجدين في منطقة الحكم الذاتي]. ولهذا الغرض فإن الحكم العسكري الإسرائيلي سوف يحتفظ بالصلاحيات والمسؤوليات التشريعية والتنفيذية والفضائية الضرورية بما ينفق والقانون الدولى».

إن النصوص واضحة دون غموض وناطقة بفصاحة: إن المجلس المزمع انتخابه هو مجلس يستمد سلطته من الصلاحيات المحالة إليه من الحكم العسكري الإسرائيلي بموجب الانفاق، وسلطانه النشريعية والنتفيذية محدودة ضمن نطاق هده الصلاحيات، وأية محاولة لتجاوز هذه الحدود لاغية وباطلة ولا مفعول لها.

وأكثر من ذلك: حنى في حدود الصلاحيات المحالة إليه فإن جميع التشريعات الصادرة عن المجلس ستخضع للرقابة الإسرائيلية، وسوف نتمتع إسرائيل بحق نقضها وإيطالها إذا وجدت فيها ما ينعارض مع أحكام الانفاق. إن العفرتين (٥) و (٦) من المادة النامنة عشرة من الانفاق نتصان على أن «جميع التشريعات [الصادرة عن المجلس] يجب إيلاغها إلى الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية [المشتركة المشكلة بموجب الاتعاق]». وان «الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية يمكن أن يحيل للمناقسة في اللجنة أي تشريع تعتبر إسرائيل أنه يقع تحت أحكام الففرة (٤) من نفس المادة، وهي الفقرة التي تحكم ببطلان التشريعات التي تتعارض مع أحكام الانفاقية أو نتجاور نطاق سلطات المجلس أو تعدل القوانين والأوامر العسكرية السارية خارج هذا النطاق. هنا أبضا نصوص الاتفاق واضحة وناطقة: إسرائيل لها الحق في نقض أي نشريع صادر عن المحلس.

إن محدودية صلاحيات المجلس نتبين من حقيقة أن الاتفافية تعطي إسرائبل حق التحكم الكامل، ليس فقط في مجالات الأمن والحدود والمعابر والعلاقات الخارجية وسائر شؤون السيادة، بل أيضاً في العديد من المجالات الحيوبة الأخرى المتعلقة بالاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين كالمياه والكهرباء والضرائب غير المباشرة والجمارك والسياسية النفذية وغيرها. إن منظري الاتفاق يروجون للادعاء القائل بأن المجلس سوف

يتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية في (٣٨) مجالاً أحيلت إليه بموجب الاتفاقية. ولكنهم في ذلك يموهون على حقيقة أن الاتفاقية وملاحقها تفرض قيوداً تفصيلية تحدد من صلاحيات المجلس وتقزمها في معظم هذه المجالات الثمانية والثلاثين. وهذه البنود التفصيلية التي تحدد أدق الإجراءات فيما يخص كيفية ممارسة المجلس لصلاحياته في المجالات المذكورة، مقترنة بحق النقض الذي يعطيه الاتفاق لإسرائيل، تتيح لسلطات الاحتلال التدخل لنقض قرارات المجلس في أي وقت وأي مجال ترى فيه لنفسها مصلحة في ذلك. وتوضح تجربة السنتين الماضيتين أن إسرائيل قادرة على فرض إرادتها بهذا الشأن ليس فقط بفضل نصوص الاتفاق بل أيضاً بعضل العدد الواسع من الخيارات التي تتمتع بها لفرض الضغط المادي والعقوبات الجماعية على مناطق الحكم الذاتي دون أن يكون في تصرفاتها ما يمكن اعتباره خرقاً للاتفاق.

إن نصوص الاتفاق تفضح، أيضاً، أسطورة «الفصل بين السلطات الثلاث»، وتبين أنها ليست سوى عبارة للاستهلاك. فالاتفاقية تنفي أي فصل بين السلطات وتؤكد بنصوص واضحة أن «المجلس الفلسطيني» المزمع انتخابه هو جسم واحد له وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهو يمارس وظيفته التنفيذية عبر ما يسمى «بالسلطة التنفيذية للمجلس». كما يمارس وظائفه الفضائية عبر إنشاء جهاز قضائي مستقل. ثمة أكثر من ففرة في الاتفاقية تعيد التأكيد على أن المجلس، بكامل هيئته (بما فيها طبعاً رئيس السلطة التنفيذية المحالة إليه التنفيذية المنتخب مباشرة) مسؤول عن الصلاحبات التشريعية والتنفيذية المحالة إليه بموجب الاتفاقية. أما المادة الخامسة من الاتفاقية فهي نتص بوضوح في فقرنيها الأولى والثانية على أن «المجلس سوف ينشئ لجنة تمارس السلطة التنفيذية للمجلس... وأن السلطة التنفيذية سوف نخول بالصلاحيات التنفيذية المجلس وسوف تمارسها بالوكالة نيابة عن المجلس». أما المادة التاسعة فهي تنص في فقرتها الساطة المنفيذية المجلس سوف ينشئ، ضمن نطاق صلاحياته، جهازاً قضائياً مستفلاً، خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية».

النصوص هنا أيضا واضحة وناطقة ببلاغة: لا فصل بين السلطات الثلاث، بل جسم واحد يمارس السلطات التسريعية والتنفيذية والقضائية المحالة البه ويبسئ لجانا وأجهزة يخولها بممارسة بعض هذه السلطات بالوكالة نيابة عنه.

إن هــذه الاننخابات تشكل مساساً بوحدة الشعب الفلسطيني. إن الفلسطينيين «المقيمين» في الضفة الغرببة وقطاع غزة هم وحدهم أصحاب حق الافتراع في هذه الانتخابات التي يستثنى منها الشعب الفلسطيني في الشتات، بما في ذلك نارحو ١٩٦٧

والذين بطلت تصاريحهم والمبعدون النخ.. وهذا النزنيب يلبي أحد أهداف المخطط الأمريكي ـ الإسر انيلي الذي وجد ترحمت الملموسة في اتفاق أوسلو والذي يرمي إلى تفتيت وحدة التبعب الفلسطيبي وتفريم قضيته الوطنية إلى حكم ذاتي لسكان الضفة والفطاع تمهيداً لتوطين اللاحنين وتبديد هويتهم الفلسطينية.

يحاول المعض الالتعاف على المخاطر السياسبة الكبرى التي تتطوي عليها الانتخابات بالنسبة لوحدة التمع وقضبته الوطنية، وذلك من حلال الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات باعتبارها خطوة أولى يجب أن تستكمل لتشمل سائر تجمعات الشعب الفلسطيني في الشتات.

والواقع أن هذه المحاولة لا تفدم سبوى حل لفظي لمعضلة سياسية حفيقية، وهي تعجز عن الإجابة على السؤال الجوهري: من الذي يصمن استكمال الانتخابات لتشمل الشتات؟ إن انتخابات الحكم الذاتي هي خطوة سياسية ملموسة ومقررة في موعد محدد وبموافقة الأطراف المعنية بها. ومهما أطلقت عليها من تسميات تجميلية فإن العالم كله يراها على حقيقنها: انتخابات لسكان الضفة والقطاع لاختيار مجلس يدير شؤون الحكم الذاتي بموجب اتفاقي أوسلو الأول والثاني. وكلا الاتفافين يحددان بوضوح جسم الناخبين: الفلسطينيون المقيمون في الضفة والقطاع والقدس الشرقبة. أما استكمال الانتخابات لتشمل الشتات فهو مسألة في علم الغيب. فالجميع يعلم أن هذا الاستكمال يتطلب على الأقل مو افقة عدد من الأطراف الإقليمية والدولية التي لا تجد لها مصلحة في هذه الخطوة الآن. من المؤكد أنه يجب المطالبة بهذه الخطوة كهدف نضالي وتعبئة القوى للضغط على الأطراف المعنية مما يمكن من إنجازها في المستقبل. ولكن هذا يتطلب نضالاً طويلاً لا من ذلك أن إجراء انتخابات ساملة للوطن والشتات وليس إلى تعزيزها. وهكذا فإن الحديث عن المشاركة في الانتخابات المرتفبة باعتبارها خطوة يجب أن تستكمل لنشمل الشتات هو ليس سوى شكل من أشكال تعليل النفس بالأوهام.

0- إن محاولة تسويق الانتخابات باعتبارها ممارسة، ولو جزئية، لحق تقرير المصير هي تشويه للحقيقة. إن حق تفرير المصير يعني تمكين الشعب من أن يختار بحرية مستقبله السياسي، وهو بالتالي غير قابل للتجزئة، إنه يفقد مغزاه حين تقتصر ممارسته على جزء من الشعب وليس الشعب كله. وهو يفقد مغزاه، حين يستثني سلفا أهم الخيارات السياسية ويضع قيوداً مسبقة على إرادة الناخبين، والحال أن الانتخابات المرتقبة

تفع في كلا المطبين. فهي تستثني أعلبية الشعب الفلسطيني من المشاركة من جهة، وهي تقيد الناخبين من حهة أخرى بخيار واحد محدد سلفاً وهو الحكم الذاتبي المحدود المتقل بقيود واشتر اطات مجحفة.

إن هذه الانتخابات تفتفر إلى الحرية لكونها تجري وفق شروط وإحراءات وقوالب قانونية لعبت إسرائيل الدور الرئيسي في صياغتها من خلال مفاوضات طابا. ووفقاً للاتفاقية التي ستجري الانتخابات بموجبها فإن إسرائيل هي المرجع النهائي في تحديد لوائح العاخبين والمرشحين، وهي التي لها الكلمة الفصل في هذا الشأن. إن الملحق الثاني المرفق باتفاقية طابا، والخاص بالانتخابات، ينص في مادته الثانية على أن الجانب الاسرائيلي الفلسطيني ملزم بأن يفدم لإسرائيل مسودة سجل الناخبين الأولي، وأن الجانب الإسرائيلي سوف يدقق هذا السجل بمطابقته مع سجل السكان لإزالة أية أسماء لم ترد في سجل السكان أو وردت بتفاصبل مختلفة. وأن سجل الناخبين النهائي خساضع للمصادقة الإسرائيلية وعلى لجنة الانتخابات المركزية أن تسلم نسخة منه إلى إسرائيل قبل نشره بثلاثة أيام على الأقل للتأكد من تطابقه مع السجل الأولي الذي صادقت عليه إسرائيل قبل نشره ممارسة لحق تغرير المصير هذا الذي تتحكم السلطة المحتلة في من يمارسه ووفق أية شروط وبأية خيارات؟

7- إن هذه الانتخابات تنطوي على اعتراف ضمني بضم القدس، وتسليم صريح بفصل القدس عن سائر الأراضي الفلسطينية المحنلة بعدوان حزيران ١٩٦٧. وفقاً للصوص الاتفاقية لن يسمح لأحد من سكان الفدس بالترشيح لعضوية المجلس المنتخب ما لم يكن له عنوان إقامة آخر في الضفة الغربية أو عزه.

أما بشأن حق الانتخابات فإن مواطني القدس سوف يمارسونه في مراكز البريد في المدينة، أو في مراكز الاقتراع القائمة خارج الحدود البلدبة للمدينة التي ضمتها إسرائيل. إن الدلالات السياسية لهذه الترتيبات واضحة تماماً: أولا، أن القدس مفصولة عن سائر الأراضي المحتلة عام ٢٧ وليست جزء منها، وثانيا، أنها جزء من دولة إسرائيل ولا تقع في نطاق سلطات مجلس الحكم الذاتي، وثالثاً، إن مواطني القدس العلسطينيين - إذا أرادوا أن يكونوا طرفا في انتخابات الحكم الذاتي - عليهم أن يفعلوا ذلك تماماً كأية جالية أجنبية نصوت عبر مراكز البريد وتنتحب مرشحين إقامتهم الرسمية في الضفة وليس في الفدس. إن مشاركة أهالي القدس في هذه المهزلة يمس مساسا خطيرا بمكانتهم كمواطنين في المدينة ويفتح الطريق أمام إسرائيل لتصعيد مخططاتها، الجارية أصلا، من أجل إخلاء

المدينة المقدسة من مو اطنيها العرب الفلسطينيين، أو إجبار هم على اكتساب الجنسية الإسر انبلية.

٧- إن هذه الاستخابات تنطوي على تعريط خطير بحقوق ومكانة اللاجئين، فهي من جهة تستثني لاجني الشتات وتفتح الطريق لتصفية قضبتهم على أساس التوطين. وهي أيضا، من حهة أخرى، تفتح الباب للطعن في مكانة وحقوق اللاجئين المفيمين في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة والذين يبلغ عددهم حوالي ٤٠٪ من مجموع الناخبين. إن مشاركة اللاجئين في اننخابات الحكم الذاتي للضفة وغزة تعطي إسرائيل حجة إضافية للادعاء بأن قضبتهم قد حلت على قاعدة التوطين في منطقة الحكم الذاتي، والتبصل بالتالي من المسؤولية إزاء حقوقهم والطعن بمكانتهم كلاجئين، فضلا عن كونها تعزز حجج الولايات المتحدة وبعص القوى الدولية التي تعمل بدأب من أجل إنهاء الترامات المجتمع الدولي إزاء قصية اللاجئين سياسياً بشطب القرار ١٩٤ ومادياً بتصفية وكالة الغوث وإنهاء خدماتها.

 ٨. إن هده الانتخابات تفتقد الحد الأدنى من المعابير الدبمفراطية لأنها تجري في طل الهيمنة الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتحكمها بكافة المفاتيح الرئيسية للعملية الانتخابية. إن شروط الانتخابات وأنظمتها وإجراءاتها تم تحديدها من خلال عملية نفاوضية لعبت فيها إسر ائيل الدور الرئيسي في فرض املاءاتها. والانفاقية النبي نتجت عن هذه المفاوضات تمنح سلطات الاحتلال السيطرة على اهم معاصل العملية الانتخابية. فهي التي تبت بلوائح الناخبين، و هي التي تصادق على أهلية المرشحين، و هي التي نشرف أمنيا على الحملات الانتخابية في معظم مناطق الضفة الغربية، ناهيك عن الفدس، فالانتخابات سوف تجري بينما يحتفظ الاحتلال بالسلطة الكاملة في القدس والخليل، وسوف تبقى سلطات الاحتلال تحتفظ أيضا بالمسؤولية العليا عن الأمن فيما يسمى بالمنطفة (ب) التي تشمل البلدات والقرى والمخيمات خارج مراكز المدن الرئيسية في الضفة الغربية. وحتى حركة السرطة الفلسطينية في هذه المناطق ستكون مرهوبة بالموافقة الإسرائيلية. أن مجموع سكان هذه المناطق (الفدس + الخليل +ما يسمى بالمنطقة ب) يصل إلى حوالي ٧٠ ٪ من مجموع عدد سكان الضفة الغربية. أي أن ما يفارب ٦٠ ٪ من مجموع عدد الىاخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الضعة وعـزة سـوف يبقـون حــلال العمليــة الانتخابيــة بمختلف مراحلها خاضعين للسلطة الأمنية الإسرائيلية المباشرة، نـاهيك عــ السلطة غـير المباشرة التبي تملكها إسرائبل على مناطق الحكم الذاتبي من خلال تطويقها والتحكم بمداخلها ومخارجها. لقد طالما أطلق رموز السلطة الفلسطينية التصريحات خلال الشهور الماضية حول رفضهم إجراء الانتخابات في ظل حراب الاحتلال. واليوم يتضح تساقضهم حين يدعون الشعب إلى المشاركة في الانتخابات بينما ما يزال سنون بالمنة من الناخبين يخضعون للسلطة المباشرة للاحتلال.

9. إن هذه الانتخابات تفتقد إلى معايير الديمقر اطبية أيضاً لأنها تجري في ظل شروط تحرم قطاعات واسعة من أصحاب الحق وتمنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي. حتى إذا تغاضينا عن استبعاد فلسطيني الشيتات، وسلمنا جدلا بأنها انتخابات لمواطني الضفة والفدس وقطاع غزة، فإننا نجد: أولا أن الانتخابات تجري في الوقت الذي ما يـزال فيه حوالي مليون من النازحين، من مواطني الضفة وغزة الذين تم إجلاؤهم عام ١٩٦٧ فيه حوالي مليون من النازحين، من مواطني ديارهم بعد الحرب، ما زالوا ينتظرون تأمين حقهم في العودة الذي كفله لهم دون شروط قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٧، والذي أحاله اتفاق أوسلو إلى متاهات اللجنة الرباعية الإسرائيلية ـ الأردنية ـ المصرية ـ الفلسطينية، نلك اللجنة التي ما زالت حتى الأن، بعد مرور سنتين على إبرام الاتفاق، نتاقش تعريف من هو النازح؟!

إن اتفاق أوسلو ينص على أن عدم تمكين الناخبين من المشاركة في الانتخابات لأسباب عملية لن يشكل إجحافا بمكانتهم. ولكن هذا الوعد، رغم غموضه وعدم كفايته واقتصاره على معالجة جانب واحد من المعضلة دون حوانبها الأخرى، ينطوي مع ذلك على اعتراف ضمني بأن هؤلاء النازحين لهم الحق من حيث المبدأ بالمشاركة في الانتخابات وأن عدم تمكينهم من ممارسة هذا الحق يعود إلى «أسعاب عملية»، أي إلى نتشريدهم القسرى وحرمانهم من حقهم في العودة إلى وطنهم.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد هؤلاء النازحين يشكل حوالي نلت عدد الذبن لهم حق الانتحاب من حيث المبدأ. أليس من المنطقي أن نتساءل:

أولاً: أية انتخابات ديمقر اطية هي نلك التي بحرم فبها حوالي نلب أصحاب حق الاقتراع «لأسباب عملية» من ممارسة حقهم؟

وثاتياً: أن الانتخابات تجرى في غياب أكثر من (١١٠٠) ألف ومائة من المناضلين الذين أبعدتهم إسرائيل فسرا عن وطنهم بسبب من دورهم في مقارعة الاحتلال. إن سلطات الاحتلال ما تزال ترفض عودة هؤلاء بسبب من أرائهم السياسبة. هؤلاء

المناضلون المبعدون هم من أبرز قادة وكوادر الحركة الوطبية ومن نخبة الحياة السياسية في البلاد. إن حرمانهم الفسري من حفهم الطبيعي في الانتخابات والترشيح هو أحد أبرز الشواهد على غياب السمة الديمفر اطبة لهذه الانتخابات.

وثالثاً: إن الانتخابات تجري بيما لا يزال أكثر من خمسة آلاف أسير ومعتفل يعانون في سجون الاحتلال. وهؤلاء هم خيرة أبناء شعبنا وزهرة مناضليه. إن تصريحات رموز السلطة حول صون حق المعتقلين في الانتخابات والترشيح هي استهتار بعقول المواطنين فكيف يمكن ضمان حفهم هذا وهم في غياهب السجون الإسرائيلية ؟ ولا نفل عنها استهتارا نلك النصريحات التي تطلق الوعود الكاذبة بشأن الإفراج عن جميع المعتقلين عشية الانتخابات. إن اتفاقية طابا واضحة تماما بشأن الأسرى والمعتقلين. أبها أو لا تربط بوضوح شديد، أكتر من اتفاق أوسلو الأصلي، بين الإفراج عن المعتقلين والأسرى وبين حمابة العملاء المتعاونين مع الاحتلال ومنع ملاحقتهم. وهي تأنيا لا تلزم إسرائيل بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين. وفغا للانعاقية تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح عدد من المعتقلين والأسرى من بين العنات التالية:

- (أ) الأسيرات والمعتفلات الأناث اللواتي تنص الاتفاقية على إطلاق سراحهن جميعاً
   في الدفعة الأولى [ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذا الالتزام كما هو معروف].
  - (ب) الأسرى الذين أمضوا أكتر من ثلثي مدة حكمهم.
- (ج) الأسرى أو المعتفلين المتهمين أو المحكومين بمخالفات أمنية لم تتسبب بوقوع قتلى أو إصابات بالغة.
  - (د) السجناء أو المعتقلين الجنائيين.

ومن بين الفنات المذكورة آنفا تعتسر إسرائيل، وففا لنص الاتفاقية، أن الإفراج يمكن أن يشمل الأسرى أو المعتقلين الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين عاماً أو تقل عن ١٨ عاماً، وأولئك الذين قضوا في السجن عشر سنوات أو أكثر، وكذلك المرضى. وتتص الاتفاقية على أن الإفراج سيتم على ئلاث دفعات :

الأولى عند توقيع الانفاقية وكان المفترض أن تشمل جميع السجيدات وحوالي ألف سجين (أطلق سراح ٨٥٠، منهم حوالي ٥٠٠ من الجنائيين)، والثانية عشية الانتخابات والمفترض أن تشمل حوالي ٨٠٠ أسير وسجين جنائي، والثالثة سوف تجري خلال مفاوضات الوضع الدائم.

وهكذا فإن الاتفاقية واضحة في كونها تستثني من عملية الإفراج جميع الأسرى المتهمين أو المحكومين بحوادث أمنية تسببت بوقوع قتلى أو إصابات خطيرة. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تكون معروفة للجميع كي لا يسقط احد ضحية وعود رموز السلطة الوهمية. وحتى لو طبقت اسرائيل جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، فإن الانتخابات سوف تجري بينما يبقى حوالي خمسة الاف اسير ومعتقل في السجون، واغلب هؤلاء لم تصدر بحفهم احكام ولم تتم إدانتهم بأية تهم محددة، بل هم معتقلون اداريا أو ما زالوا تحت التحقيق أو بانتظار المحاكمة. إن حرمان الآلاف من خيرة مناضلي الشعب ومنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب وجودهم القسري خلف القضبان، هو دليل اضافي على الطابع اللاديمقراطي لهذه الانتخابات.

•١- إن هذه الانتخابات تفتقد الحد الأدنى من المعايير الديمقر اطية لأنها تفرض على الجهات الراغبة بالترشيح، احزاباً كانت او افراداً، ان تعلن مسبقاً موافقتها على التزامات ومواقف سياسية معينة تتناقض مع برنامج منظمة التحرير ومع البرامج المعلنة للأغلبية السياحقة من فصائل الحركة الوطنية والاسلامية. إن المادة (٠٠) من مشروع قانون الانتخابات تلزم اية جهة حزبية تريد المشاركة فيها ان تتقدم «بتصريح خطي يؤكد ان الهيئة لا تدعو إلى العنصرية او إلى اللجوء للعنف لتحقيق برنامجها السياسي او الاجتماعي».

ولنلاحظ ان هذا النص لا يتحدث فقط عن تحريم ممارسة العنف، بل ايضاً عن تحريم الدعوة إلى اللجوء للعنف، أي انه لا يكتفي بأن يفرض على القوى الراغبة في المشاركة شرطا امنيا، بل هو يملي عليها شرطاً سياسياً وايديولوجياً. هذه المادة في القانون هي من بين المواد غير القابلة للتعديل، رغم الملهاة الجارية الآن تحت سعتار المناقشة الشعبية للقانون، لأن مضمونها هو جزء من احكام الاتفاقية المرحلية (اتفاقية طابا) الموقعة في واشنطن في ١٩٩٥/٩/٢٨. فالاتفاقية المذكورة، في ملحقها الثاني الخاص بالانتخابات، تنص [في المادة الثالثة/ الفقرة الثانية من الملحق] على رفض الترشيحات المقدمة من أي بوسائل غير قانونية وغير ديمقراطية، وعلى الغاء الترشيحات الموافق على تسجيلها اذا بوسائل غير قانونية وغير ديمقراطية، وعلى الغاء الترشيحات الموافق على تسجيلها اذا

ماذا تعني هذه الشروط المفروضة على المرشحين؟ في دولة ديمفر اطيــة ذات سـيادة كاملة، ونظام ديمقر اطي عريق، قد يكون من المبرر ان يطلـــ من كـل حــزب او مرشــح للانتخابات ان يلتزم بعدم الدعوة او السعي إلى تحقيق اهدافه بوسائل العنف، وبخاصمة اذا كان النظام يكفل التداول السلمي للسلطة ويكفل بالتالي - نظريا على الأقل - امكانية انجاز التغيير السياسي والاجتماعي بوسائل سلمية وقانونية. ولكن في الوضع الذي نحن فيه لبست ثمة دولة كاملة السبادة، ولا نظام ديمقراطي عريق مناصل. في الوضع الذي نحن فيه لا زال الاحتلال قائما وحاضرا ومسيطرا على كل الأمور الحيوية، ومازال الاستيطان ونهب الأرض مستمراً على قدم وساق، وفوق هذا كله تأتي السلطة ممارساتها القمعية.

وفي هذا الوضع مازال التحرر من الاحتلال هو الهدف الرئيسي وجوهر البرنامج السياسي والاجتماعي لأي حزب وطني حقا. إن مطالبة اي حزب بالتوقف عن الدعوة إلى المقاومة بكافة اشكالها لتحفيق برنامجه يعني مطالبته بالتخلي عن حق المقاومة هذا ضد الاحتلال، ليس فقط التخلي عن ممارسة هذا الحق بل ايضا التخلي عن الدفاع عن هذا الحق والدعوة اليه، رغم أن هذا الحق تكرسه مواثيق الامم المتحدة ويعترف به القانون الدولي، ناهيك عن كونه احد ابرز عناصر برنامج منظمة التحرير وبرنامج فصائلها الوطنية (بل هو يشكل، قانونياً حتى هذه اللحظة، شرطا من ابرز شروط قبول عضوية أي فصيل في منظمة التحرير ومجلسها الوطني).

كما ان مطالبة أي حزب او مرشح في الوضع القائم الآن، بان يلتزم بالسعي إلى المدافه بالوسائل القانوية، تعني اجباره على الالمتزام باحترام القوانين والاوامر العسكرية التي فرضها الاحتلال والتي ما تزال سارية حتى الآن بل وتمنع الاتفاقية البغاءها او تعديلها الا بعد الحصول على موافقة اسرائيل. اليست هذه هي ابرز التعهدات والالتزامات التي قدمها لاسرائيل الطرف الفلسطيني الموقع على اتفاق اوسلو؟ وماذا يعني رفض اتفاق اوسلو اذا لم يكن يعني رفض هذه التعهدات والالتزامات وما تنطوي عليه من إجحاف وتفريط بالحقوق المعترف بها دولياً؟ صحيح ان الاتفاقية لا تفرض على كل مرشح او حزب راغب في خوض الانتخابات ان يعلن سلفاً موافقته على اتفاق اوسلو. ولكن الواقع ان الاتفاقية، من خلال هذه الشروط، تملي على كل مرشح او حزب مشارك في الانتخاب ان يلتزم سلفا بالانصياع لابرز التعهدات والالتزامات الي يفرضها اتفاق اوسلو على المابن النقاق الوسلو على المابن الفلسطيني، بل تملي عليه ان يعيد النظر ببرنامجه السياسي وان يقننه ويكيفه وفقاً المقاس اتفاق اوسلو.

إن هذا يؤكد استحالة وعدم واقعية الدعوة الى المشاركة في الانتخابات ببرنامج مناهض لاتفاق اوسلو. «يمكنكم معارضة اوسلو بالكلام، ولكن عليكم الرضوخ لاوسلو

والتكيف معه بالممارسة» هذا هو في الواقع ما تفرضه الاتفاقية على من يريد المشاركة في الانتخابات.

11 ابن النظام الانتخابي الذي تفرضه اتفاقية طابا، والذي يترجم تفاصيله مشروع قانون الانتخابات، هو نظام متخلف غير ديمقراطي يقضي على التعددية السياسية ويشجع احياء النزعات العشائرية والطائفية والجهوية والمنفعية المحلية والضيقة.

إن رموز السلطة يزعمون ان هذا النظام هو المعمول به هي ديمغر اطبيات عريقة كبريطانيا مثلاً. ولكن هذا الادعاء كاذب تماماً. فالنظام المعمول به في بريطانيا، وفي بعض الدول الديمفر اطية التي لا تأخذ بنظام التمثيل النسبي، هو نظام الدائرة الفردية حيث يخصص لكل دائرة مقعد واحد يفوز به اما المرشح الذي يحصل على أعلى الاصوات في دورة انتخابية واحدة (كما هو الحال في بريطانيا مثلاً) او المرشح الذي يحصل على اكثر من خمسين بالمئة من الاصوات في احدى دورتين انتخابيتين (هرنسا مثلاً). اما نظام الدوائر المفتوحة ذات المقاعد المتعددة فلا يعمل به الا في بعض الدول (كالأردن ولبنان مثلاً) حيث تقوم الحياة السياسية على العشائرية والطائفية وسائر البني التقليدية الموروثة. وفي مثل هذا النظام يستطيع الحزب الاكبر ان يسيطر على جميع مقاعد المجلس حتى لو لم يحصل على اكثر من ثلث الاصوات. وإذا لم تنجح الاحزاب المنافسة في إقامة ائتلاف فيما بينها، فقد تفشل في الحصول ولو على مقعد واحد حتى إذا نالت مجتمعة ضعف عدد الاصوات التي احرزها الحزب الفائز.

وهكذا فإن هذا النظام مصمم لضمان فوز حزب السلطة، او من يرضى عنهم حزب السلطة، والبغاء التعددية السياسية عملياً. ووفقاً لهذا النظام الانتخابي لا يمكن ان تكون شمة انتخابات حرة ونزيهة، بصرف النظر عن طبيعة الاجراءات الشكلية المتبعة، لأن النظام الانتخابي نفسه، في الظروف المعروفة للحياة السياسية الفلسطينية، يتيح لحزب الأقلية ان يسيطر على كل شيء ويدفع باتجاه تبديد أصوات الإغلبية.

انطلاقاً من هذه المعطيات الملموسة، تطرح نفسها الخيارات المتاحة لتحديد موقفنا بازاء انتخابات المجلس الفلسطيني المفترض اجراؤها في ١٩٩٦/١/٢٠، إن ابسط متطلبات الديمقر اطية و الاحترام لحقوق الانسان تتطلب استفتاء الشعب الفلسطيني او لا على اتفاقيات اوسلو - طابا (أوسلو ٢) التي تشكل الاطار السياسي - القانوني لهذه الانتخابات قبل اجرائها. وفي هذا الإطارينبغي النمسك بالدعوة إلى انتخابات تمثيلية سياسية حرة ونزيهة وديمقراطية وشاملة لجميع ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات تجري

تحت اشراف دولي لاختيار مجلس وطني فلسطيني يستمد سلطته من الشعب ويتحمل مسؤولية صوع مصيره الوطني في مفاوضات حول حل شامل ومنوازن يقوم على قاعدة قرارات الشرعية الدولية (٢٤٢+٣٣٨+١٩٤+٣٣٧) ومبدأ الأرض مقابل السلام بما يعني الانسحاب الاسرائيلي الكامل إلى خطوط ٤ حريران (يوبو) ١٩٦٧، وضمان حق الشعب الفلسطيني بتفرير مصيره بحرية واقامة دولته المستفلة، وحل فضية اللاجئس على اساس القرار ١٩٤٠.

إن المتداركة في انتخابات حرة متحررة من فيود اتفاقيات اوسلو حطابا، وتتوفر فيها الشروط المبينة أعلاه، هي امر بديهي. ولكن السؤال المطروح الآن بالحاح هو ليس اية انتخابات نريد وبأية سروط، بل هو بالتحديد: ما موقفنا بازاء الانتحابات المقرر اجراؤها في مطلع العام الفادم والتي بات الاطار السياسي - القانوني لها واضحا وشروطها محددة بموجب اتفاقيات اوسلو - طابا (أوسلو ٢) ؟ وفي الاجابة على هدا السؤال، لا حلاف على نفدير اهمية معركة الانتحابات التي ستشكل المحور الابرز من محاور الصراع السياسي الدائر في الساحة الفلسطينية خلال الفترة القادمة. كما لا خلاف على ان المعركة السياسية المتمحورة حول موضوع الانتخابات هي ميدان صراع رئيسي لا يمكن لأي حزب جدي ان يدير الظهر لها، او ان يكنفي بالانطلاق من مواقف الرفض المبدأي المجرد ليعتبر نفسه غير معني بها، بل لا مناص من خوض المعركة في السارع وتحويلها إلى استعناء شعبي حول الفاقبات اوسلو - طاما (أوسلو ٢) وحول سياسة السلطة.

ابي السؤال المطروح: ما هو الخيار التكتيكي الأسلم لقوى المعارضة لتحويل معركة الانتخابات إلى استعتاء شعبي حول الاتفاقات وسياسة السلطة، وكيف يمكن احباط الوظيفة الرئيسية المتوخاة للانتخابات في اضعاء الشرعية الزائفة على الاتفاقات؟ كيف يمكن توظيف المعركة الانتخابية في خدمة صراعنا المتواصل ضد الاتفاق التصفوي. وللاجابة على هذا السؤال ينبغي دراسة جميع الخيارات الممكنة والمطروحة ومناقشتها بروح عملية ملموسة ومنفتحة بعيدة عن التجريد والمواقف المسبقة، حيث نتحدد الخيارات المتاحة باربعة هي كالتالي: (أ) المشاركة في الانتخابات، ترشيحاً ونصوبتاً، ببرنامج مناهض لاوسلو. (ب) خوض معركة تعديل شروط الانتخابات وتأجيل اتخاذ موقف بشأن الترشيح والتصويت إلى ان تضمح نتائج هذه المعركة. (ج) الامتناع عن المشاركة في الانتخابات. (د) خوض معركة مقاطعة الانتخابات والعمل على تنظيم أوسع مقاطعة جماهيرية للترشيح والاقتراع. ونتيجة تمحيص هذه الحيارات والتدقيق فيها بالإمكان التوصل بشأن كل منها إلى النتائج التالية:

# (أ) الخيار الأول: المشاركة

إن هذا الخيار، المطروح في بعض أوساط المعارضة، والذي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات، ترشيحاً وتصويتاً، باعتبارها ساحة للصراع يمكن خوضها بشعارات مناهضة لاوسلو. إن وجهة النظر هذه تنطلق من الافتراضسات التالية: اولاً، ان المشاركة لا تمس الموقف السياسي للمعارضة حيث يمكن خوض الانتخابات ببرنامج مناهض لاوسلو باعتبار ان المجلس يمكن ان يصبح ميداناً للصراع ضد الاتفاقات. ثانياً، ان ثمة اقبالاً لدى قطاعات شعبية معينة على المشاركة في الانتخابات من منطلق الرغبة في ممارسة حقوقها الديمقر اطبة التي تتاح لها لأول مرة فرصة ممارستها والامل بالمساهمة في صياغة النظام السياسي ـ الاجتماعي الجديد. وثالثاً، ان المجلس سيكون صاحب الصلاحية في صوغ عملية بناء المجتمع المدني، وان المعارضة لا يجب ان تترك يد السلطة طليقة بهذا الشأن بل ان تساهم داخل المجلس في الصراع حول عملية اعادة تشكيل المجتمع. ورابعاً ان المجلس سيكون مسؤولاً عن مفاوضات الوضع عالدائم التي لا ينبغي المجتمع. ورابعاً ان المجلس النتويق بمجمل هذه الإفتراضات يبرز ما يلي:

أولاً: إن الافتراض بأن المشاركة لن تمس الموقف السياسي للمعارضة هو افتراض نظري وعير واقعي. ان الشروط والالتزامات السياسية التي تفرضها الاتفاقية (ومشروع القانون) على أي حزب او مرشح تجعل من معارضته لاتفاق اوسلو معارضة كلامية محضة. فهذه الشروط، كما اوضحنا سابقا، تملي على الحزب او المرشح في الواقع تقنين برنامجه وفقا لمقاييس اوسلو والانصياع بالممارسة لما يفرضه الاتفاق على الجانب الفلسطيني من تعهدات والتزامات. ويدرك حتى المراقبون المحايدون، وحتى اولئك الذين ينصحون المعارضة بالمشاركة في الانتخابات، انه «اذا دخلت احزاب المعارضة الانتخابات فإن ذلك سيعني انفضاض الجماهير عنها نظراً لما سوف تستشعره هذه الجماهير من ضعف مصداقية احزاب المعارضة بسبب التغيير المفاجئ الذي طرأ على موقفها وسيؤدي بالتالي إلى تدني الاصوات التي ستحصل عليها في الانتخابات والتي سوف تقل حتى عن قوتها الحقيقية».

إن المشاركة في انتخابات مجلس الحكم الذاتي المكلف بتنفيذ اتفاقات اوسلو، والمنتخب وفقا لشروط اتفاقيات اوسلو وطابا، سيؤدي إلى احداث البلبلة والارتباك والانقسام في صفوف جمهور المعارضة الرافض للاتفاق والذي سيكون من الصعب عليه ان يفهم كيف يمكن التوفيق بين معارضة ورفض الاتفاق وبين التنافس على عضوية

مجلس مكلف بتنفيذ الاتفاق؟ ان خيار المشاركة سيؤدي بالضرورة إلى اضعاف مصداقية المعارضة. وإذا كان المفصود تحويل الانتخابات إلى استفتاء لقياس مدى التأييد السعبي لكل من معسكري السلطة والمعارضة، فإن خيار المشاركة سيؤدي حكما إلى ففدان المعارضة جزءا من تأييدها الجماهيري وابرازها دون مستوى قوتها الحفيقية، وهو بالتالي ليس الاسلوب الأمثل لخوض معركة الاستفتاء الشعبي. انه تكتيك يضعف المعارضة سلفا لانه يجبرها على ان تلعب في ملعب الخصم.

هل يمكن للمجلس ان يصبح حقا ميدانا للصراع ضد الاتفاقات؟ ان الاتفاقية تقيد صلاحيات المحلس، كما اوضحنا اعلاه، وتخضع أي قرار او تشريع صادر عنه للرقابة والفيتو الاسرائيليين وتعتبر أي تشريع يتجاوز الاتفاقات باطلا ولا مفعول له. مع ذلك، يمكن من الزاوية النظرية ان نتصور دفع عملية تطبيق الاتفاقات إلى مأزق من خلال اصدار سلسلة من التشريعات التي تتجاوزها ووضع اسرائيل امام استحقاق حل المجلس. ولكن هذه الامكانية تفترض ان تكون المعارضة قد نجحت في توحيد صفوفها في جبهة متحدة على اساس برنامج ملموس بديل لاتفاقات اوسلو وفي الفوز باغلبية حاسمة من مفاعد الملجس. سوف نرى بعد قليل ان هذا الافتراض ضعيف الاحتمال في الظروف الراهنة. وان تكتيك المشاركة يقلل من فرصه واحتمالاته وليس العكس.

تأتياً: إن الاعتقاد بأن المجلس سيكون صاحب الصلاحية في صوغ عملية بناء المجتمع المدني، هو اعتقاد متسرع وبحاجة إلى تدقيق. لا يمكن الفصل بين عملية نناء المجتمع المدني وبين عملية التحرر من الاحتلال. ان هيمنة الاحتلال تفرض قيودا على عملية تطور المجتمع المدني بجميع جوانبها وتلغي امكانية دفعها نحو تلبية المصالح الجوهرية لقطاعات الشعب الرئيسية. إن اتفاقيات اوسلو وطابا، وملحقاتها، هي تأكيد على صحة هذه الحقيقة. فالاتفاقيات وملاحقها تفرض قيودا على كيفية ممارسة المجلس صلاحياته في معظم مجالات الحياة المدنية والاجتماعية، بدءا من الاقتصاد وانتهاء بالبيئة. فالمجلس، على سبيل المثال، لا يملك صلاحية الغاء او تغيير نسبة ضريبة الفيمة المضافة، ولا ضريبة المبيعات، ولا التعرفة الجمركية، ولا الانظمة المصرفية والنقدية، أي باختصار أن المجلس لا يملك الصلاحيات التي تمكنه من السيطرة على عملية نمو المالاقتصاد التي هي عماد تطور المجتمع المدني وركيزته الاساسية. وكذلك هو الحال النسبة لمختلف نواحي الحياة الاخرى التي يتشكل منها المجتمع المدني.

و هكذا فإن التصور بأن «يد السلطة ستكون طليقة» في عملية اعادة بناء المجمتع

المدني وفق مصالحها بسبب من سيطرتها على المجلس، هو تصور مبسط إلى حد السذاجة. ان يد السلطة ستكون طليقة بقدر ما تتقاطع مصالحها مع مصالح إسرائيل. وهذا التقاطع في المصالح هو الذي يعطيها القدرة على التحكم بعملية بناء المجتمع المدني وليس عدد المقاعد التي تسيطر عليها في المجلس. وحتى لو فازت المعارضة بأغلبية مقاعد المجلس فإن ايديها لن تكون طليقة في عملية اعادة بناء المجتمع بل هي ستضطر إلى الرضوخ للقيود التي تغرضها عليها الاتفاقيات وستتحمل امام الشعب مسؤولية ما يترتب على ذلك من مساس، بل تدمير، لمصالح قطاعاته الرئيسية. فضلاً عن ذلك فإن ادارة صراع جدي داخل المجلس حول عملية اعادة تشكيل المجتمع تفترض هي ايضاً، بدورها، نجاح المعارضة في تشكيل جبهة متحدة على اساس برنامج سياسي واجتماعي متكامل هذه المرة، وفوزها بأغلبية مفاعد المجلس او بنسبة مؤثرة منها. وهو افتراض سوف ندقق فيه بعد قليل لنجد انه اضعف احتمالاً من سابقه.

وأخيراً، فإن المجلس ليس هو المبدان الوحيد، ولا هو المبدان الرئيسي، الذي يمكن من خلاله التأثير في عملية بناء المجتمع المدني وخوض الصراع مع السلطة ومع الاحتلال بشأل اتجاهات هذه العملية. ان المبدان الرئيسي لهذه العملية هو الشارع. ونستطيع التأثير في هذا المجال بقدر ما ننجح في تعبئة الجماهير من مختلف قطاعات الشعب للدفاع عن مصالحها وللضغط على السلطة وعلى الاحتلال لانتزاع مطالبها بالتصادم مع الاتفاق. ولن يكون لوجودنا في المجلس سوى تأثير ثانوي على هذه العملية. ووجود هذا التأثير او عدم وجوده ليس هو المفتاح الرئيسي في تحديد موقفنا من مسألة الانتخابات. إن المفتاح هو وظيفة الانتخابات في اضفاء الشرعية على الاتفاق. هذا هو محور الصراع الرئيسي الفعلي، وهو الذي ينبغي ان يكون المفتاح في تحديد موقفنا. واية محاولة لصرف الانظار عن هذا المحور نحو محاور ثانوية اخرى هي ضياع للبوصلة وسقوط في حبائل الوهم والخداع السلطوي.

تالثاً: لا شك ان ثمة في اوساط اجتماعية معينة تحفزاً للمشاركة في الانتخابات لأسباب متعددة من بينها الرغبة في ممارسة الحق الديمقراطي التي تتاح فرصتها للمرة الأولى منذ زمن طويل، والأمل في امكانية توظيف هذا الحق في صياغة مستقبل النظام السياسي والاحتماعي. ولكن هذه الرغبة وذلك الامل لا يقومان على اساس متين، ففد اوضحنا سابقاً ان هذه الانتخابات، بالقيود المفروضة عليها، لا يمكن ان تكون ميداناً لممارسة ديمقراطية حقيقية. وكذلك اوضحنا قبل قليل ان ممارسة الحق الانتخابي، مهما

تكن نتائجها، لن تؤثر تاثيراً حاسماً في صياغة مستقبل النظام السياسي والاجتماعي. إن دورنا ليس بكل تأكيد الانجراف إلى الأوهام والتقديرات الافتراضية. وتكنيك المشاركة لمن يساعد في تبديد الأوهام التي تروج لها أطراف اتفاق اوسلو بل هو بالعكس سوف يساعدها على تخدير قطاعات اجتماعية معينة وتحييدها في الصراع الدائر ضد الاتفاق.

رابعاً: لا صحة لما حاولت ترويجه رموز السلطة حول مسؤولية المجلس المننتخب عن مفاوضات ترتيبات الوضع الدائم. فالاتفاقية تتص بوضوح (في المادة ٣١/ الفقرة الخامسة) على ان مفاوضات الوضع الدائم سوف تجري بين طرفي الاتفاق أي بين منظمة التحرير وحكومة اسرائيل. وفي هذا المجال فإن نتائج المعركة حول شرعية الاتفاق، التي هي المحور الفعلي للصراع في الانتخابات، سوف يكون لها من التأثير على شروط مفاوضات الوضع الدائم أكثر بكثير من نتائج توزيع مقاعد المجلس. والأسلوب الأمثل لخوض معركة الشرعية بالنسبة للمعارضة هو ليس المشاركة بل العكس.

إن جميع الحجج التي تساق لتبرير خيار المشاركة في الانتخابات بهدف تحويل المجلس إلى ساحة للصراع، سواء ضد الاتفاق او ضد السلطة وتوجهاتها او من اجل بناء المجتمع المدني، تنطلق كلها من الإفتراض بأن المعارضة ستكون قادرة أو لأ على الإتفاق على برنامج سياسي واجتماعي بديل يجري خوض الصراع على أساسه، وثانيا على خوض المعركة بجبهة متحدة في الانتخابات وأيضا في المجلس، وثالثا على الفوز بنسبة هامة من مقاعد المجلس. لكن هل هذا ممكن واقعياً؟

في الاجابة نقول: ليس سراً ان المعارضة التي تتفق على رفض اتفاق اوسلو لم تتجح طوال سنتين من الحوار في التوافق على برنامج بديل للإتفاق، وحين يدور الحديث عن استخدام المجلس ساحة للصراع ضد الإتفاق، فإن من الواضح ان موقفاً مشتركا بالرفض لا يكفي بل لابد من برنامج عمل ملموس بديل، وهو ما لا يتوقع ان تتجح المعارضة في انجازه خلال الشهرين اللذين يفصلان بيننا وبين موعد الانتخابات، ويصبح الأمر أكثر صعوبة حين يدور الحديث عن اتجاهات بناء المجتمع المدنى، فإذا كان بالإمكان الاتفاق على قواسم مشتركة عامة في الشأن السياسي، فإن التناقض ينشب داخل بالإمكان الاتفاق على قواسم في ذلك ثغرة في تكوين المعارضة، وهو بلا شك كذلك، والاقتصادي، قد يرى البعض في ذلك ثغرة في تكوين المعارضة، وهو بلا شك كذلك، لكن وضع المعارضة هذا هو معطى موضوعي لابد من حسبانه كما هو عند تحديد السياسات التكتيكية التي ترسم بناء على تحليل الواقع الموضوعي كما هو معطى وليس

بناء على الأمنيات والسعارات او على ما يجب ال يكون.

إن عدم امكانية التوصل إلى برنامج ملموس مشترك من جهة، وروح التنافس الفصائلي والحسابات الفنوية الضيفة من جهة اخرى تفف عقبة في طريق توحيد المعارضة في جبهة متحدة لخوض الانتخابات. وتزداد حدة التنافس والحسابات العنوية عندما يكون المطروح المشاركة في الانتخابات لاحتلال مواقع في المحلس، ويعلم الجميع أن احتمالات توحيد المعارضة لخوض معركة مشتركة على قاعدة المفاطعة (وهو أمر لا يتطلب بالضرورة الاتفاق على برنامج بديل، ولا يعتح الباب للتنافس الفنوي) هي أكبر بكثير من احتمالات توحيد المعارضة في جبهة متحدة على أساس المتباركة في الانتخابات.

أخذين هذا الواقع بعين الإعتبار من جهة، وآخذين بعين الإعتبار أيضا من جهة أخرى ان النظام الإنتخابي المعتمد يعمل لمصلحة الحزب الأكبر، حتى لو كان يشكل أقلية، ما لم تتوصل الأحزاب المنافسة إلى اقامة ائتلاف في مواجهته، وآخذين بعين الإعتبار من جهة ثالثة ان المشاركة سوف تقلص من القوة الانتخابية الحقيقية المعارضة لأنها سوف تضعف مصداقيتها وتسبب البلبلة في صفوف جمهورها وتدفع قسما منه على الأقل خارج المعركة، يتضح لنا إدن ان امكانية فوز المعارضة بأغلبية المجلس، في ظل الشروط المعطاة، او بنسبة هامة من مفاعده هي امكانية غير قائمة. وهكذا فإن الشروط الرئيسية التي لا معاص منها لتحويل المجلس إلى ساحة للصراع ليست متوفرة. وبسبب من ذلك فإن تكتيك المتداركة في الإنتخابات بهدف تحويل المجلس إلى ساحة المصراع هو تكتيك غير واقعي، وهو يقود الى عكس هدفه المعلن، إنه تكتيك يضعف من قوة المعارضة في مواجهة الخصيم ويقلص من فرص ربحها للمعركة المتمحورة حول موضوع الانتخابات.

# (ب) الخيار الثاني: تكثيف الجهد لتحسين شروط الإنتخابات وتأجيل البت بالمشاركة او عدمها

إن أصحاب هذا الخيار يدعون إلى التريث في اتخاذ موقف من موضوع المشاركة بالترشيح والاقتراع، وان تتركز الجهود الآن على العمل من أجل تحسين شروط الانتخابات بجوانبها المختلفة (القانون، النظام الانتخابي، الموعد، صلاحيات المجلس). إن هذا التكتيك يستند إلى الإفتراض بأن شروط العملية الانتخابية لم تحسم بعد، وان هنالك المكانية جدية لتحسينها في المدى المرئي، والحال ان كلا الافتراضين لا أساس لهما في

الواقع، فإذا وضعنا الموعد جانباً، وهو ليس الموضوع الحاسم على كل حال، فإن كافة شروط العملية الانتخابية باتت محددة ومحسومة في عناصرها الرئيسية. وبصرف النظر عن النفاش الجاري حول مشروع قانون الانتخاب، والذي ستوضح بعد قليل انه ليس اكثر من ملهاة عبثية، فإن العناصر الرئيسية لشروط العملية الانتخابية (بما في ذلك النظام الانتخابي وصلاحيات المجلس) محددة بتفاصيلها في اتفاقية طابا التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات مضنية وطويلة والتي لا يتوقع احد امكانية تعديلها او اعادة التفاوض عليها في المدى المرنى.

إن هذه الإتفاقية، فضلا عن كونها تحدد بدقة صلاحيات المجلس، هي أيضاً التي تحدد الشروط التي يجب توفرها في الناخب، وكذلك في المرشح، وشروط تسجيل الأحزاب لغاية المشاركة في الانتخابات، وإجراءات تسجيل الناخبين وكيفية البت في سجل الناخبين، وكيفية تنظيم حملات الدعاية الانتخابية وشروطها والنظام الانتخابي المعتمد (نظام الدوائر وليس التمثيل النسبي)، وشروط المراقبة الدولية والمحلية للإنتخابات. ما يضفيه مشروع قانون الانتخابات إلى هذه الأسس المفصلة في الاتفاقية لا يعدو كونه تفاصيل إجرائية لوضع هذه الأسس موضع التنفيذ.

لذلك نقول ان المناقشة الجارية الآن حول مشروع القانون ليست أكثر من ملهاة هدفها إضفاء مسحة من الديمقر اطية الزائفة على العملية الانتخابية والتظاهر الكاذب بأن إطارها القانوني لم يفرض من قبل السلطة، او من قبل اسرائيل بالأحرى، بل كان حصيلة نقاش شعبى.

إن المفارقة الساخرة التي تشهد على الطابع العبثي لهذه الملهاة هي ان عملية تسجيل الناخبين قد بدأت، وهي تكاد تنتهي، بينما مشروع القانون الذي يحدد، من بين ما يحدد، الشروط الواجب توفرها في الناخب، هذا المشروع الذي يشكل الأساس القانوني لعملية التسجيل لم يقر ولم يصبح قانونا بعد. على أي اساس تجري عملية التسجيل إذن؟ ومن هم الناخبون الذين يجري تسجيلهم ووفق أي شروط؟ وماذا إذا أبرزت عملية النقاش الشعبي ميلا واضحاً نحو تغيير بعض الشروط الواردة في المشروع؟ هل ستعاد عملية التسجيل مرة أخرى وفق الشروط الجديدة؟ الجواب على هذه التساؤلات لن يكون سوى ابتسامة ماخرة على شفاه العالمين ببواطن الأمور. فهم يعلمون أن النقاش الجاري ليس سوى ملهاة لن يترتب عليها أي تغيير في الأسس الرئيسية للعملية الانتخابية، ومنها شروط التمتع بحق الانتخاب وشروط تسجيل الناخبين، فاتفاقية طابا تحدد هذه الشروط حتى أدق التفاصيل،

بما في ذلك شكل ومضمون استمارة التسجيل ونص العبارات التي يجب ال تتصدر كل ورقة من اوراق سحل الناخبين الابتدائي، ونص العبارة التي يجب ان تتصدر كل ورقة من اوراق سجل الناخبين النهائي الخ. وما يتم الآن في عملية التسجيل الجارية هو تتفيذ أحكام الاتفاقية. اما مشروع القانون فليس سوى خرقة مهلهلة وظيفتها اضفاء ستار فلسطيني على الإملاءات الاسرائيلية المحسدة ببنود الاتفافية.

هل يعني هذا ان علينا ان دير الظهر للنفاش الجاري حول مشروع القانون، كلا بالتأكيد، بل العكس علينا ان نوسع نطاق هذا النقاش وان ننخرط فيه بطاقات أكبر بهدف فضح الطابع اللا ديمقراطي للعملية الانتخابية وتعرية الملهاة الجارية واحباط أهدافها. يجب ان نبرز انتقاداتنا على مشروع القانون وان نفضح عوراته وأن نطرح البدائل الديمقراطية الحقيفية لبنوده، ولكن علينا ان نقول بوضوح للجماهير ان السلطة لمن تقوى على تبني هذه البدائل ولا على تعديل القانون (بعناصره الرئيسية) ليس فقط بسبب طبيعتها البيروقراطية المتسلطة بل أيضا، وبالاساس، لأن دلك يتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. إن هذه المهمة لا تتسجم مع تكتيك يفول للجماهير: لنضغط من أجل تحسين سروط العملية الانتخابية وفي ضوء النتائج نقرر بشأن المشاركة ام عدم المشاركة في الانتخابات. إن التكتيك يساعد في ترويج الأوهام في أذهان الجماهير وتخديرها بالأمال الكانبة. وهو يؤدي في الممارسة العملية إلى نشر البليلة والارتباك في صفوفنا وأشغالنا في نقاش داخلي عقيم حول ما هي الشروط التي يمكن ان نقبلها كي نشارك في الانتخابات، وبالتالي إلى إصابتنا بالشلل الكامل في معركة حية وحادة ومتحركة يوما بيوم. وهو ما يقود إلى حالة من فقدان الوزن التام.

إن شروط المعركة الانتخابية باتت واضحة ومحددة. فالظرف السياسي العام الذي تجري فيه واضح، واطارها القانوني ــ السياسي أصبح محدداً بعناصره الرئيسية، وتأجيل اتخاذ القرار بشأن المشاركة او عدم المشاركة فيها لن يفسر من قبل الجماهير سوى بكونه علامة على التردد، والتردد في المعارك الفاصلة كفيل بشطب مصداقية أي حـزب وتقويض مكانته في أعين الجماهير.

#### (ج) الخيار الثالث: الإمتناع عن المشاركة

المقصود بهذا الخيار وجهة النظر التي تـتردد في بعض أوساط المعارضـة والتي تختزل الموقف من الانتخابات على افراز من

افرازات اتفاق اوسلو، وطالما نحن نرفض أوسلو فإنسا لسنا معنيين بالانتخابات. إن هذا الموقف يؤدي عملياً إلى إدارة الظهر لمعركة الانتخابات وإخلاء ساحتها لتتفرد بها السلطة وأعوانها من الزعامات العائلية والعشائرية وترك الجماهير نهباً للأباطيل والأوهام التي تروجها السلطة لإقتناص أصواتها. إن الإكتفاء بالامتناع عن المشاركة في العملية الانتخابية من قبل قوى المعارضة يساعد في سحب الغطاء السياسي الوطني عن هذه الانتخابات والمجلس المتولد عنها. ولكن هذا لا يكفي، فالمعركة الدائرة ليست فقط معركة الشرعية السياسية للإنتحابات والمجلس، بل هي أو لا وبالدرجة الرئيسية معركة الشرعية الشعبية، والإكتفاء بالامتناع عن المشاركة يعني الاحجام عن خوض معركة الشرعية الشعبية التي لا يمكن خوضها بفعالية إلا بانتهاج تكتيك المقاطعة النشطة. إن الاكتفاء بالامتناع عن المشاركة وإهمال ضرورة تعبئة الجماهير من أجل أوسع مقاطعة شعبية للإنتخابات، هو تكتيك قاصر يؤدي إلى شطب المعارضة من المعادلة السياسية، و هو رغم تشدده اللفظي يفتح الباب أمام امكانية المشاركة الضمنية والمستترة من خلال دعم مرشحين مستقلبن او من خلال واجهات حزبية جديدة يجري تشكيلها لهذا الغرض.

### (د) الخيار الرابع: معركة المقاطعة

إن الخيار الأمثل لفوى المعارضة الجادة لخوض المعركة السياسية التي تتمحور حول موضوع الإنتخابات، وإحباط وظيفتها في اضفاء الشرعية السياسية والشعبية على الاتفاقات، هو خيار النضال من أجل أوسع مقاطعة جماهيرية للترشيح والاقتراع وتنظيم حملة لتعبئة اوسع القطاعات الشعبية، انطلاقاً من مصالحها، لخوض المعركة بكافة مراحلها ومختلف جوانبها تحت شعار المقاطعة.

إن ابسط متطلبات الديمقر اطية تقتضي استفتاء الشعب على الاتفاقيات التي تشكل الاطار السياسي \_ القانوني لهذه الانتخابات قبل إجرائها، ولكن القوى الدولية والاقليمية التي تريد فرض هذه الانتخابات قسراً على الشعب الفلسطيني ترفض مطلب الاستفتاء لأنها ترفض من حيث المبدأ الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وفي غياب المكانية إجراء استفتاء نظامي، فإن على قوى المعارضة ان تسعى إلى تحويل معركة الانتخابات نفسها إلى استفتاء على شرعية الاتفاقات. لقد اوضحنا سابقا ان محاولة تحقيق ذلك من خلال السعي إلى الفوز بأغلبية المجلس هي محاولة غير واقعية وهي تقود إلى تتفتيت قوى المعارضة والنيل من مصداقيتها وتقليص قوتها الجماهيرية الحقيقية.

إن تكتيك المعاطعة الفعالة هو الأنجع في حال تطبيفه الجاد من قبل قوى المعارضة مجتمعة في إبراز القوة الحقيفية للمعارصة بين صفوف الجماهير. إن توحيد قوى المعارضة على أساس الدعوة إلى المقاطعة هو أكثر حظا بالنجاح من محاولة توحيدها على أساس المشاركة، والدعوة إلى المفاطعة تعزز مصداقية قوى المعارضة في أعين الحماهير وتقلص الارتباط والبلبلة في صفوف فاعدتها الشعبية. وباللجوء إلى هذا التكتيك تستطيع قوى المعارصة ان تعزز قواها الذاتية بقطاعات واسعة من الجماهير التي ينتابها الفاق بسبب ما تنطوي عليه الانتخابات من تهديد لحقوقها ومساس بمكانتها (مواطنو الفدس، المخيمات، أهالي ورفاق الأسرى الخ..)، أو التي أصيبت بالاحداط وخيبة الأمل بسبب الطبيعة الهزيلة للحل الذي جاء به الاتفاق واندفعت إلى موقع اللامبالاة احتجاجاً عليه.

ولكن، لكي تتحول معركة الانتخابات إلى استفتاء حفيفي، فإن تكتيك المقاطعة لا يعني الاكتفاء بموقف دعاوي مبدأي برفض المتساركة في الانتخابات، بل هو يعني ادارة حملة تعبوية منظمة، بكل ما في الكلمة من معنى، تواكب جميع مراحل العملية الانتخابية وتسعى من خلالها إلى تعبنة اوسع القطاعات الشعبية انطلاقاً من مصالحها، للإنخراط في معركة المقاطعة، وهذا ما ينبغي ان تتضافر جهود المعارضة بكافة تلاوينها في سبيله.

مطلع تشرین الثانی (نوفسبر) ۱۹۹۵



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قراءة في اتفاقي أوسلو الأول والثاني (واشنطت ـ طابا)

وقانون انتخاب المجلس الفلسطيني

داود تلحمي

انتخابات المجلس الفلسطيني (مجلس الحكم الذاتي) المفرر اجراؤها في العشرين من كانون الثاني (يناير) 1991 ليست فكرة جديدة، وليدة العملية التفاوضية التي سبقت اتفاق طابا - واشنطن الأخير (٢٨ أيلول/ سبتمبر ١٩٩٥) ولا حتى اتفاق أوسلو الأول (أيلول/ سبتمبر ١٩٩٣). إنها واردة في مشروع مناحيم بيغن للحكم الذاتي، الذي أعلن في نهاية عام ١٩٧٧ بعد زيارة أنور السادات للقدس، وهي واردة نصا في اتفاقيات كامب ديفيد (أيلول/ سبتمبر ١٩٧٨)، وكذلك واردة نصا في مشروع اسحق شامير الذي قُدم كمشروع باسم الحكومة الإسر انبلية (الانتلافية آنذاك بين الليكود وحزب العمل) في أيار/ مايو المما لمواجهة تفاعلات الانتفاضة الشعبية الفلسطينية على المستوى الدولي.

وإذا كانت هناك بعض التعديلات قد أدخلت على صيغة الانتخابات المقترحة في اتفاقيات كامب ديفيد (وفي المفاوضات اللحقة المصرية - الإسرائيلية حول الحكم الذاتي الفلسطيني، خاصة في العامين ١٩٧٩ - ١٩٨٠) أوالمقترحة في مشروع شامير، فهي تعديلات لم تمس وظيفة هذه الانتخابات الأساسية وسماتها الرئيسية. فهذه الانتخابات محكومة بالاتفاقات الموقعة بين حكومة إسرائيل والقيادة الرسمية، في منظمة التحرير، أي بالأساس اتفاقي أوسلو الأول (١٩٩٣) والشاني (طابا ــ ١٩٩٥)، ومرجعية المجلس المنتخب هي هذه الاتفاقات وما تنص عليه. فماذا في هذه الاتفاقات؟

#### اتفاق أوسلو والانتخابات

جاء في اتفاق أوسلو الأول المسمى اتفاق «اعلان مبادئ بشمأن ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية» ما يلي (في المادة الثالثة من متن الاتفاق)(١):

«من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقاً لمبادئ ديمقر اطية، ستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس.. وسيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للانتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرفق كملحق رقم ١ بهدف إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التتفيذ». أي أن السقف الزمني المحدد في هذا البروتوكول لاجراء الانتخابات هو يوم ١٣ تموز (يوليو) ١٩٩٤، وهو ما يعني أن الانتخابات، إذا ما جرت في موعدها المقرر الآن، تأتي متأخرة عن السقف المحدد في اتفاق أوسلو أكثر من سنة ونصف السنة.

<sup>(</sup>١) راجع كتاب «الطريق الوعر»، الصفحة ٢٠٥ (مصدر سبق ذكره).

أما في البروتوكول الخاص بصيغة الانتخابات وشروطها (الملحق الأول الاتفاق أوسلو)، فقد ورد التالي (١): «لن يتم الاحصاف بالوضع المستقبلي الفلسطينيين المرحلين (أي النارحين) الذين كانوا مسجلين يوم ٤ حزيران/ يويدو ١٩٦٧ بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية الأسباب عملية».

والأسباب العملية بحاجة الى توضيح: فهي رفض الجانب الإسرائيلي لهذه المشاركة، انطلاقاً من رفضه الاقرار بحق العودة لهؤلاء النازحين بدون قيود، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم ٢٣٧ للعام ١٩٦٧. ومعروف أن لجنة رباعية تضم ممثلين عن مصر والأردن الى جانب طرفي اتفاق أوسلو شكلت، على ضوء الاتفاق، لمتابعة قصية النازحين، لكنه لم تصل في الاجتماعات التي عقدتها حتى الأن الى تحديد تعريف النازح ولا الى الاتفاق على عدد النازحين حيث تتفاوت الأرقام بنسبة ١ إلى ٤ بين العدد المطروح من الطرف الإسرائيلي وذلك المطروح من الأطراف العربية.

ومعروف أن عودة أي نازح أو مبعد أو أي كادر مطلوب للسلطة الفلسطينية خاصعة لموافقة اسرانيلية مسبفة، حتى ولو كانت العودة محصورة في مناطن الحكم الذاتي، نظرا لأن اتفاق أوسلو ترك مسؤولية الحدود والمعابر وحركة الناس والبضائع عبرها بيد الإسرائيليين، وأعطى للاسرائيليين حق التعاطي مع كل طلب على قاعدة توفير «الإجراءات الصرورية لمنع العوضى والإخسلال بالنظام»، كما جاء في المادة ١٢ من الاتفاق (اتفاق أوسلو الأول)(١). وتحت هذه اليافطة يرفض الإسرائيلييون من يريدون، وخاصة أولئك الذين يحملون مواقف لا تروق لهم، تجاه اتفاق أوسلو تحديدا، أو ينتمون المى فصائل ترفض هذا الاتفاق (بما في ذلك فصائل م.ت.ف.) حتى ولو كانوا أعضاء في مؤسسات أو اتحادات شعبية تابعة لمنظمة التحرير.

#### ماذا في اتفاق طابا ـ واشنطن (اتفاق أوسلو الثاني)؟

اتفاق طابا (أوسلو ۲) يتضمن نص ما يسمى «بالاتفاقية الانتقالية أو الاتفاق الإسرانيلي ـ الفلسطيني الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة» (۲)، والتي تقضي فيما

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب «الطريق الوعر»، الصفحة ۲۰۸ (مصدر سبق ذكره).

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب «الطريق الوعر»، الصفحة ٢٠٧ (مصدر سبق ذكره).

<sup>(</sup>٣) بتاريخ ٢٨/٩/٩١. راجع الملحق في نهاية هذه المادة.

تقضى بإجراء إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرانيلية في الضفة الغربيسة المحتلة تشمل تسليم ست مدن (بعد أريحا) إلى سلطة الحكم الذاتي، هي جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس وبيت لحم ورام الله، فيما لا يغادر جيش الاحتلال الإسرائيلي سوى قسم من مدينة الخليل ويحتفظ بالسيطرة على وسط المدينة، حيث المستوطنون اليهود الأربعمئة، إلى جانب سيطرته على الحرم الإبراهيمي والطرقات المؤدية إليهما، وهو ما يؤدي عملياً إلى تقسيم المدينة وإيقاء سكانها تحت الابتزاز الدائم لقوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.

ويتضمن اتفاق طابا سبعة ملاحق:

الأول: يتناول إعادة الانتشار والترنيبات الأمنية.

الثاني: يتناول ماله علاقة بالانتخابات.

الثالث: ينتاول القضايا المدنية.

الرابع: يتناول القضمايا القانونية.

الخامس: يتناول العلاقات الاقتصادية (بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي).

السادس: يتناول «برامج التعاون الاسرائيلي ـ الفلسطيني».

السمابع: يتناول مسألة اطلاق سراح المعتقلين والموقوفين الفلسطينيين.

وقد صبيغ مجمل الاتفاق بملاحقه ليضمن لاسر انيل الحد الأقصى من الضمانات لأمنها، ويبقي كافة المفاتيح بأيديها للحل اللاحق الذي سينتج عن مفاوضات ما سمي بالوضع الدائم.

وتسعى إسرائيل من خلال الاتفاق إلى التخلي عن أعباء المهمات الإدارية والأمنية الداخلية في المدن الفلسطينية، محتفظة بالسيطرة على الأمن العام في عموم الضفة الغربية، وعلى الطرقات، وفي المنطقة (ب) التي تسمل المناطق المأهولية بالسكان الفلسطينيين (البلدات والقرى والخرب) خارج المدن المسلمة السلطة الحكم الذاتي (والتي تعرف باسم المنطقة أ). ويقطن المنطقة (ب)، التي تشمل زهاء ٤٣٠ بلدة وقرية حوالى ٥٧ بالمنة من سكان الضفة الغربية الفلسطينيين (خارج القدس). وتبلغ مساحة المنطقة (ب) والمنطقة (ج)، والأخيرة بنقى تحت السيطرة المباشرة والكاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (وهي تشمل مناطق المستوطنات وقواعد الجيش ووادي نهر الأردن والتلال

المشرفة عليه والمناطق الخالية من السكان أو قليلة السكان بالإضافة إلى المحاور الرئيسية) حوالي ٩٧ بالمنة من مساحة الضفة المحتلة (دون الفدس العربية المنتزعة والملحقة عنوة بالدولة الإسرائيلية). أي أن سلطة الحكسم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) سنجري انتخابات محلسها وهي لا تسيطر (اداربا) إلا على ٢ بالمنة فقط من مساحة الضغة الغربية (بدون القدس) وحوالي نصف سكان الأراضي المحتلة، أي زهاء نصف الجمهور الانتخابي لهذا المجلس (آخدين بعين الاعتبار وضع القدس والخليل والمنطقة ب) في الضفة والقطاع.

وجدير بالذكر أن وجود شرطة الحكم الذاتي في المنقطة (ب) أي البلدات والقرى، وجود رمزي (عمليا ٢٥ مركز سرطة في حوالي ٢٠٠ للدة وقرية خاضعة حميعها للإشراف العسكري الإسرائيلي العام والمسؤولية الإسرائيلية العامة عن الأمن فبها وفق الاتفاق). ويقضي اتفاق طابا بأن أي تنفل للشرطة بين هده البلدات والفرى أو بينها وبين الممدن الخاضعة للحكم الذاتي يحتاح إلى إخطار مسبق للسلطات الإسرائبلية (الفصل الشاني من الاتفاقية الانتقالية، المادة ١٣، الفقرة٤). وفي كل الأحوال فإن شرطة الحكم الذاتي معنية ففط بالإسكالات التي تفع على يد فلسطينيين أو ما بينهم، وليس على يد إسرائيليين أو بين فلسطينيين واسرائيليين، حتى لو جرت هذه الاشكالات في مناطق خاضعة لمعوذ سلطة الحكم الذاتي (الفصل الثاني من من الاتفاقية، المادة ١٣، الفقرة ٧).

وحيث أن الهم الأساسي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية هو تامين الحد الأقصى من الضمانات الأمنية لصالح إسرائيل وقوات احتلالها ومستوطيها، فبإن العديد من بنود الاتفاق وملاحقه تؤكد على الدور الأمني الداخلي لسلطة الحكم الذاتي لضبط الوضع الفلسطيني ومنع أي مساس بالقوات الإسرائيلية أو المستوطنين، وذلك تحت شعار «محاربة الارهاب» (والمقصود بالأساس أعمال المفاومة ضد الاحتلال).

ففي مقدمة الاتفاقية الانتقالية، هناك تعهد ملزم للطرفين بالعمل (فوراً)، بشكل فعال وكفؤ، ضد أعمال أو تهديدات «الإرهاب والعنف والتحريض». وهكذا، فالالتزام لا يشمل فقط عمليات المقاومة المسلحة وإنما أيضا المواجهات الجماهيرية مع جنود الاحتلال والمستوطنين، كما يشمل «التحريض»، أي الدعوات الكلامية للمقاومة أو لمواجهة الاحتلال والاستيطان.

وعلى هذا الصعيد، هناك بند خاص ينص على الامتناع عن التعبئة والدعاية السلبية بين إسرائيل ومجلس الحكم الذاتي. فالفقرة الأولى من المادة ٢٢ من الفصل الرابع المعنون «التعاون» في الاتفاقية الانتفالية تقول التالى:

«ستسعى إسرائيل والمجلس (أي المجلس الفلسطيني) لتنمية التفاهم المتبادل والتسامح؛ وعلى هذا الأساس سيمتعان عن التحريض، بما يشمل الدعاية العدائية الواحد منهما تجاه الآخر، وبدون التأثير على مبدأ حرية التعبير، سيتخذان اجراءات قانونية للحؤول دون حصول تحريض كهذا من قبل أية تتظيمات، مجموعات أو أفراد تحت ولايتهما».

ومن بين المهمات الأولى المحددة في الاتفاقية للسلطة الفلسطينية حين تمددها في مدن المضفة الغربية مهمة ضبط السلاح والسيطرة على العناصر المناهضة لملاتفاقات.

تقول المادة ١٥ (الفقرة الأولى) من الفصل الثاني من الاتفاقية وهي تحت عنوان «تجنب الأعمال العدانية»:

«كلا الطرفين سيتخذان كل الاجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب والجريمة والأعمال العدائية الموجهة من طرف للآخر، أو ضد أفراد يقعون تصت سلطة الطرف الآخر أو ضد ممتلكاتهم وسيتخذان اجراءات قانونية ضد المخالفين».

وجاء في المادة ١٤ (الفقرة الثالثة) من الفصل ذاته:

«باستشاء الشرطة والقوات العسكرية الإسرائيلية، لن تتواجد قوات مسلحة اخرى أو تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وفي الفقرة الرابعة من نفس المادة:

«باستثناء السلاح والذخيرة وتجهيزات الشرطة الفلسطينية المحددة في الملحق رقم (١) وكذلك تلك التي للفوات العسكرية الإسرائيلية، لن تقوم أية منظمة أو جماعة أو فرد في الضفة الغربية وقطاع غزة بتصنيع أو بيع أو افتناء أو الاستحواذ على أو استيراد أو ابخال اية اسلحة نارية أو ذخيرة أو سلاح أو متفجرات أو نجهيزات شبيهة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا إذا اشير إلى عكس ذلك في الملحق رقم ١».

وفي الوقت الذي يجري هيه الزام سلطة الحكم الذاتي (السلطة الفلسطينية) بملاحقة القوى أو الأفراد الذي يواصلون أعمال المقاومة ضد الاحتلال والاستبطان، يجري الزامها، وبالنص، بحماية عملاء إسرائيل.

ففي المادة ١٦ (الفقرة الثانية) من الفصل التاني المعنونة «إجراءات بناء النقة»، جاء التالى:

«الفلسطينيون الذي اقاموا صلة مع السلطات الاسر انيلية لن يتعرصوا لأعمال مضايقة، أو عنف، أو عفاب أو محاسبة، وسنتخذ اجراءات مناسبة، بالتسيق مع إسرانيل، لتأمن حمايتهم».

ولتكون الأمور واضحة، فإن الصيغة التي حرى فيها الحديث عن مراحل إعادة الانتشار اللاحقة على الانتخابات والتي نجري على امنداد ١٨ شهراً تجعل قرار إعادة الانتشار اللاحفة ومساحة المناطق التي تشملها «متاسبة مع تولي الشرطة العاسطينية لمسؤوليتها عن الأمن العام والأمن الداخلي» ـ الفصل الثاني، المادة العاشرة، الفقرة ٢ ـ وهو ما يعني ال هذه الشرطة وسلطة الحكم الذاتي تحت الاختيار، وعلى ضوء نجاحها يتم توسيع المناطق التي تمارس فوقها ولايتها (او لا يتم، أو يتم بحدود ضيفة).

#### المجلس والانتخابات

لقد أثارت زيادة عدد أعصاء المجلس الفلسطيني من الرقم الدي كان يجري الحديث عنه سابفاً من قبل الإسرائيليين (محدود ٣٠ إلى ٣٥) إلى ٨٨ (بالإضافة إلى رئيس السلطة، ثم المقعد السامري الذي أضيف لاحفاً) ليرسو في نهاية المطاف على ٨٨ عضواً، ثم التمييز بين هذا المجلس والهيئة التنفيدية المنبثقة عنه والاقل عدداً، اثارت وهما (يجري الترويج له) بأن هذا المجلس هو بمثابة برلمان له صلاحيات تشريعية وصفة سيادية على اعتبار انه منتخب مباشرة من الشعب.

ولكن نصوص اتفاق اوسلو الشاني (طابا) والملحق الشاني الحاص بالانتحابات توضيح، بدون لبس، ان هذا المجلس له صلاحيات محدودة ومقيدة بنصوص اتعاقي اوسلو الأول والثاني وله مرجعية حقيقية واحدة هي الاتفاقيات وطرفاها، وعملياً الطرف المسيطر والاقوى، أي إسرائيل.

الفصل الأول من الاتفاقية الانتقالية (المادة الثالثة، الفقرة ٢) يقول عن مجلس الحكم الذاتي المفترض انتخابه:

«إن المجلس ستكول له في وقت واحد قوة تشريعية وقوة تتفيذية، بالتلازم مع المواد ٧ و ٩ من اعلان المبادئ (اي اتفاق اوسلو الأول). والمجلس سيتحمل ويكون مسؤولاً عن كل الصلاحيات التشريعية والتتفيذية والمسؤوليات التي ستحال له وفقاً لهذا الاتفاق. إن ممارسة صلاحيات تشريعية بجب ان تكون متوافقة مع المادة ١٨ من هذا الاتفاق (الصلاحيات

التشريعية للمجلس)».

فليس هناك، إذن، فصل للصلاحيات التشريعية والتنفيذية كما هو الحال مثلاً في دول عادية حيث هناك برلمان وحكومة، فالمجلس يشرع وينفذ، وإن كان قد سمح لمه بتشكيل هيئة تنفيذية أقل عدداً للايحاء بوجود هذا الفصل بين الصلاحيات، ولكن صلاحياته التشريعية والتنفيذية محكومة ببنود اتفاق اوسلو الأول (اي ان لا شيء تغير في اتفاق طابا بشأن صلاحيات المجلس، وحده العدد تغير). وهذه البنود مذكورة بأرقامها، والصلاحيات التشريعية والتنفيذية يحيلها الاحتلال لهذا المجلس وففاً لنصوص الاتفاق، أي انها صلاحيات ذات طابع إداري وعملي متعلق بالمهمات المحالة لسلطة الحكم الذاتي.

وماذا تقول المادة ١٨ من اتفاق اوسلو الثاني (طابا ـ واشنطن)، المشار إليها أعلاه؟ تقول المادة ١٨ في العصل الثالث من الاتفاقية في الفقرة الرابعة ما يلي:

«إن أي تشريع، بما في ذلك التشريع الذي يعدل أو يشطب قوانين أو اوامر عسكرية سارية، يتجاوز ولاية المجلس اولا يتوافق مع مضامين إعلان المبادئ (اتفاق اوسلو)، ومع هذا الاتفاق (اي اتفاق طابا) أو أي اتفاق آخر يجري التوصيل اليه بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية، سيكون بدون فعالية، ويعتبر باطلاً من الأساس».

الففرة ذاتها من نفس المادة تقول التالي في القسم (ب) منها:

«إن رئيس السلطة التنفيذية المجلس لن يصادق على تشريعات متخذة من قبل المجلس إذا كانت هذه التشريعات ينطبق عليها ما جاء في الفقرة أعلاه».

أما الففرة ٥ من نفس المادة فتقول:

«كل التشريعات ينبغي ان تسلم إلى الطرف الإسرائيلي من اللجنة القانونية».

وهذا الطرف يفحص بالتالي كل «التشريعات» ويقرر إذا ما كانت تتلاءم مع بنود اتفاقات اوسلو والقاهرة وطابا وغيرها، ومع القوانين والأوامر العسكرية السارية، أي إذا كانت في حدود الصلاحيات الإدارية المحالة للمجلس ام تتجاوزها.

و هكذا يظهر واضحاً من هي المرجعية الحقيقية لهذا المجلس.

واكثر من مادة في الاتفاقية الانتقالية وفي ملاحقها (اتفاق طابا) تذهب بنفس الاتجاه، ففي المادة الثالثة (الفقرة ٧) من الفصل الأول جاء التالي:

«إن نتظيم المجلس (اي مجلس الحكم الذاتي) وبنيته وعمله يجب ان تكون متواففة مع هذه الاتفاقية (اتفاقية طابا) ومع القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتية الانتفالية الفلسطينية، وهو الفانون الذي سيتخذه المجلس، إن القانون الأساسي وأية تتظيمات متخذة الطلاقا منه ينبغي ألا تكون متعارضة مع مضمون هذه الاتفاقية».

والاتفاقية كما هو معروف، تتشكل من أكثر من ثلائمئة صفحة (إذا وصعنا الخرائط جاندا)، وهي تتناول كل الفضايا وكل الاحتمالات بتفصيل شديد، وتكاد لا تسترك شاردة أو واردة إلا وتحدد كيفية التعاطى معها.

إذن، هذه هي حدود صلاحيات المحلس الفلسطيني، وهو، بالأساس، هيئة تنفيذية، تأتي في سياق تطبيقات اتفاقيات أوسلو ـ القاهرة ـ طابا ـ والمجلس ليس برلمانا، أي أنه ليس هيئة نشريعية مرجعيتها الشعب الذي انتخبها، فالسعب هنا (ومفصود قسم من التسعب الفلسطيني يعيش في القدس والضفة وقطاع غزة، بينما تلتا الشعب غير معنيين بهذه الانتخابات) الشعب، إذن، ينتخب هذه الهيئة ولا يعود له علاقة بها، لأن وظائفها وأهدافها محددة سلفا ومسفوفة سلفا ببنود اتفاقيات أوسلو ـ القاهرة ـ طابا (أوسلو ١ و٢).

وما ينطبق على المجلس الذي يضم ٨٨ عضوا، ينطبق على السلطة أو «المجلس التنفيذي» المنبثق على الأقل، وفق التنفيذي» المنبثق على الأقل، وفق الاتفاق، ومن أعضاء المحلس الموسع، ويمكن لرنيس السلطة تعيين أعضاء في المجلس بنسبة لا تتجاوز ٢٠ بالمئة من مجمل أعضائه).

ونحدد الانفاقية، من جديد، أن لا صلاحيات للمجلس في مجال العلاقات الخارجية، فتفول المادة التاسعة (الفقرة الخامسة) من الفصل الأول:

«عملا بإعلان المبادئ، لن تكون هناك صلاحيات ومسؤوليات للمجلس في مجال العلاقات الخارجية، وهو محال يشمل إقامة سفارات وقنصليات أو أشكال أخرى من التمثيليات والمكاتب في الخارج، أو السماح بإقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تعيين أو إدخال موظفين دبلوماسيين أو قنصليين وممارسة وظائف دبلوماسية».

ولكن القسم (ب) من المادة ذاتها يسمح لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجراء مفاوضات والتوقيع على اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في حالات محددة فقط، ومذكورة بشكل واضح، ومعطوفة على بنود محددة في اتفاقية أوسلو أو اتفاقية طابا وملحقها الاقتصادي.

أي أن الاتفاقية تضع قيودا ليس فقط على السلطة الفلسطينية وإنما أيضا على مؤسسات وهياكل منظمة التحرير الباقية بعد الخراب الذي حصل إثر اتفاق أوسلو وتدمير الانتلاف الوطني في المنظمة.

في البروتوكول الخاص بالانتخابات (الملحق رقم ۲) هناك إضافات وتحديدات تتعلق بالناخبين والمرشحين للانتخابات تلقي ضوء ساطعاً على الطابع اللاديمقر اطي وغير الحر لهذه الانتخابات التي تجري عملياً تحت الرقابة الإسرائيلية الكاملة.

فعلاوة على الصيغة المهينة للتصويت في القدس (في مراكز البريد الإسرائيلية) والتي تعني، عملياً، ان فلسطيني المدينة هم جالية فلسطينية تعيش في بلد آخر، أي أن القدس العربية المحتلة عام ١٩٦٧ معتبرة في هذه العملية، خارج إطار المناطق الخاضعة للتفاوض، بالرغم من أن مسألة القدس متروكة، نظرياً، لمفاوضات ما يسمى بالوضع الدائم (تجدر الإشارة إلى أنه، نظراً لكون أماكن الاقتراع في الفدس هي مراكز البريد، فليست هناك غرف عازلة للاقتراع كما هو الحال في بقية الضفة والقطاع)، علاوة على ذلك، فإن البروتوكول الخاص بالانتخابات يؤكد على الدور الإسرائيلي في متابعة كل العملية الانتخابية، فيطالب مثلاً السلطة الفلسطينية ولجنتها المختصة بالانتخابات (لجنة الانتخابات المركزية) بإخضماع كل أسماء الناخبين المسجلين للتدقيق الإسرائيلي خلال سنة أسابيع من تجميعها، ويجري التحقق من قبل الجانب الإسرائيلي بتطابق الأسماء مع سجل السكان الموجود لدى إسرائيل، ولا يتم نشر القوائم النهائية لأسماء الناخبين المسجلين إلا بعد انتهاء التدقيقات المحددة زمنياً بحد أقصى هو سبعة ايام للتدقيق الإسرائيلي، وسبعة ايام أخرى لمراجعة لجنة سلطة الحكم الذاتي أو الطعن في أية تشطيبات أو تغييرات إسرائيلية في الفوائم.

أما ادعاءات أصحاب اتفاق أوسلو بأن بإمكان أي مواطن أي يرشح نفسه بدون قيد أو شرط على الصعيد السياسي فتنفيها بنود الاتفاق والملحق والقانون الانتخابي الذي أقرته سلطة الحكم الذاتي لترجمة بنود الاتفاق والملحق.

فالمادة الثالثة من البروتوكول الخاص بالانتخابات (الملحق رقم ٢ لاتفاقية طابا) تفول في فقرتها التانية الخاصة بالترشيحات: «إن طلبات المرسحين والأحزاب أو الانتلافات سترفض، أو تشطب في حال تسجيلها، إذا كان هؤلاء المرسحين والأحزاب والانتلافات:

١ يمارسون أو يدعون إلى العنصرية.

٢- يعملون على تحفيق أهدافهم بوسائل عير قانونية أو غير ديمعر اطية».

وما الوسائل غير القانونية؟ وما هو الفانون، بالضبط، في هذه الحالة؟ الفانون، بالطبع هو بالأساس قوانين الاحتلال وأوامره العسكرية، بالإضافة إلى مضمون الاتفاقات (أوسلو للقاهرة للطابا) والقانون الانتخابي المنبثق عنها. أي أن على كل مرسح أن يحترم كل هذه القوانين وأن يلتزم بعدم العمل لتحقيق أهدافه بوسائل تتناقض معها. أما الوسائل غير الديمفراطية المشار إليها، فهي مهذبة، أعمال المفاومة ومواجهة الاحتلال بوسائل عنيفة، بمعنى أن على المرشح، حزباً كان أم ائنلافا أم فردا، أن يلتزم بنبذ العنف في نحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية المطروحة أمام الناخين.

وإدا كان البروتوكول قد تعادى طرح الأمور بعجاجة حتى لا يؤذي أعين بعض الشهود الموقعين عليه، فإن القانون الانتحابي الذي أصدرته سلطة الحكم الذاتي يفول الأمور بوضوح وبفجاجة كاملين.

فالمادة ٥٧ في العصمل الثالث (الفقرة ٢ ب) من مشروع «قانون انتضاب رئيس السلطة النتفيذية وأعضاء المجلس الفلسطيني».. تفول: تحت عنوان «شروط تسجيل الهينات الحزبية» في النرشيح للانتخابات:

«يجب أن برفق طلب التسجيل.. بتصريح خطي موقع من ممثل الهيئة الحزببة يؤكد أن الهيئة لا تدعو إلى العنصرية أو إلى اللجوء للعنف لتحفيق برنامجها السياسي أو الاجتماعي».

ابن، نبذ العنف شرط للترشيح، ونبذ العنف، مع بقاء الاحتلال والاستيطان ودون حسم مصير الأراضي المحتلة التي لا زالت تقع تحت السيطرة (والسيادة) الإسرائيلية وخاضعة للتفاوض في المرحلة اللاحقة باعتبارها أراض متنازعاً عليها، نبذ العدف يعسي هنا قبول جوهر صعقة أوسلو القائم على وقف المقاومة والانتعاضة مقابل حل مرحلي جزئي، لا أفق واضحاً له ولا مرجعية سوى إرادة الأقوى (اي الطرف الإسرائيلي) في عملية تفاوضية غير متكافئة (نحن نفاوض أنفسنا، كما كان يقول شمعون بيريس في الأشهر الأولى بعد اتفاق أوسلو).

المادة ٩٤ (الجزء التاني من الفصل الثامن من القانون الانتخابي في الففرة ٤) نقول التالي: «يحظر على أي حزب أو مرشح يشترك في الانتخابات المصدول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر خارجي أو أجنبي».

والخارجي لا يعني هنا فقط غير الفلسطيني، وإنما يعني أيضاً فلسطينيي الشتات أو الهيئات الفلسطينية الموجود قياداتها خارج الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، وهذا ما كان يشير له أيضاً مشروع قانون الأحزاب الذي طرح قبل عدة اشهر ولم يتم إبرامه بسبب اعتراضات واسعة عليه.

أما أن تحصل السلطة الفلسطينية وحزبها ومرشحوها على الأموال من أية جهة خارجية أو أجنبية وتنققها على حملاتها الانتخابية فذلك أمر مشروع، مع أن هذه السلطة لم تكتسب أية شرعية وهي غير منتخبة والاتفاقيات التي أوجدتها غير مجازة من قبل الهيئة النشريعية الفلسطينية الوحيدة القائمة حتى الآن، وهي المجلس الوطني الفلسطيني. وهكذا تضع السلطة قوانين وقيودا على من هم خارجها، وتبيح لنفسها كل شيء، وهذا بحد ذاته يقرر مسبقاً نتائج هذه الانتخابات، التي تحددها سلفاً كل هذه الشروط التي جرى الاعداد لها في إطارها.

و لا شك أن نظام الدوائر (١١ دائرة في الضفة و في القطاع) على أساس الأكثرية البسيطة (اي نجاح المرشح أو المرشحين الذي يحصلون على أعلى الأصوات في كلد دائرة وفي دورة انتخابية وحيدة) يخدم بدرجة أساسية حزب السلطة، ويعزز التكتلات العشائرية والعائلية والطائفية، ويستبعد بالتالي، حكماً، أي قوى أو شخصيات سياسية لا ترتكز إلى تحالف مع هذا الحزب (حزب السلطة) أو إلى قاعدة عشائرية.

و المجلس المشكل بعد انتخابات كهذه لن يكون مجلساً يمثل حقاً خارطة الشعب الفلسطيني السياسية حتى بحدود الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، بكل تلاوينها وتياراتها.

وفي أوضاع طبيعية، فإن النظام الانتخابي الأكثر ملائمة في ظروف الشعب الفلسطبني هو نطام التمثيل النسبي على قاعدة اعتبار كل الأرض المحتلة دائرة واحدة، ولكن نظاما كهذا لا بخدم نزعة السلطة والأطراف الداعمة لاتفاقانها مع إسرائيل في التحكم الكامل بالمجلس والسيطرة على الغالبية الساحقة لمقاعدة وإخراج اية قوى أو شخصيات يمكن أن تشوش على السلطة واتفاقاتها، على افتراض أن هناك قوى وسخصيات معارضة يمكن أن تشارك في انتخابات كهذه.

ويذهب بنفس الاتجاه اعتماد انتخاب رئيس السلطة التنفيذبة بشكل منفرد، وهو ما لم يكن مطروحا في انفاق أوسلو والتصدورات الأولية للمجلس. فصيغة «الرئيس» هذه

(التعبير مكتوب هكذا في الاتفاق بنسخته الإنكليزية Ra'ees) وكمل الصلاحيات الممنوحة له تجعله عمليا مركز السلطة الأساسية، أكثر من المجلس نفسه، وهو ما يأتي استجابة لأمر واقع ولفردية السلطة الحالية التي يجري هكذا ترسيمها.

وهناك في القانون الانتخابي بند خاص يستثني رئيس السلطة من مبدأ ضرورة الاستقالة من الوظائف الرسمية (وعضوية المجلس الوطني الفلسطيني أيضاً) قبل عشرة أيام من الترشيح. «فالرئيس» وحده سيبقى في رئاسة سلطة الحكم الذاتي حتى لحظة انتخابه (المحتوم) وهو الذي يشرف على العملية كلها، ويعين أعضاء لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها وأمينها العام وكذلك أعضاء محكمة استنناف قضايا الانتخابات، كما يحدد موعد الانتخابات ويبرم الفانون الانتخابي.

وهكذا تبدو الانتخابات، بالرغم من كل «الهيصة» الإعلامية، طبخة معدة سلفاً، لن تحمل من المفاجآت ما يزعج طرفي اتفاق أوسلو وأنصاره، ولا يستبعد طبعا أن يسعى حزب الرئاسة إلى دعم مرسحين من الأحزاب الصغيرة التابعة لمه أو مس بعض الشخصيات الموالية من العشائر والعائلات أو التي عادرت صفوف الفصائل والقوى المعارضة لاتفاقات أوسلو.

كل ذلك من اجل ذر الرماد في العيون والإيحاء بوجود تعددية هي في الواقع مفقودة، ووحود ديمقر اطية هي مفصاة مسبفاً بحكم القيود المفروضة على الانتخابات بفعل الاتفاقات ووظيفة المجلس المنتخب، ووحود حرية هي غائبة لأن الاحتلال يسيطر على معظم المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين، في الضفة الغربية خاصة (القدس، الخليل، المنطقة (ب) في اتفاق طابا)، علاوة على هيمنة سلطة الحكم الداتي وإجراءاتها القمعية لحريسة التعبير والتنظيم في المناطق التي تديرها (ومسلسل تجاوزات الحريات الديمقراطية من قبل هذه السلطة معروف ومستمر، وتكفي القيود المفروضة على الصحافة والاعتقالات والأحكام النعسفية المرتكزة غالباً على تهمتى الانتماء والرأي).

طبعاً، النازحون عام ١٩٦٧، والمتعدون منذ ذلك الحين أو الذين لسبب أو لآخر، لم يتمكنوا من العودة في المهلة الزمنية التي تحددها التصاريح الإسرائيلية، كل هؤلاء يتم استثاؤهم من المشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك المعتقلون الذي نقل معظمهم إلى داخل إسرائيل، وهو ما يتناقض مع مضمون اتفاقية جنيف الرابعة التي وقعت عليها إسرائيل، ولكنها لا تلتزم بها، بالرغم من صدور عشرات القرارات في مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة تدعوها لاحترام هذه الاتفاقية، وعدد جميع هؤلاء يصل

إلى نصف عدد سكان الضفة والقطاع حالياً، أي أن ثلث الناخبين من هذه الأراضي محروم من المشاركة بقرار تعسفي إسرائيلي ورضوخ من طرف سلطة الحكم الذاتي )، ناهيك عن كون أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ يعيشون في بلدان اللجوء والشتات مستبعدين من العملية كلها، وموضوعهم مطروح على الرف ومرشح للتصفية على أساس التوطين أو تهجير جديد إلى مناطق غير التي يتواجدون الآن فيها.

وباختصار، هذه الانتخابات التي استشهدنا ببعض النصوص التي تحكمها لا علاقة لها بالممارسة الديمقر اطبية والحرة لحق انتخاب الممثلين أو لحق التعبير عن الرأي والموقف بالنسبة للمواطن الفلسطيني، إنها ملهاة براد بها تحويل الأنظار عن مساوئ اتفاقات أوسلو ـ القاهرة ـ طابا، وبقاء الاحتلال والاستيطان، واستمرار وجود المستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل، وتغطية فصل القدس عن بقية الضفة الغربية المحتلة، وكل المضامين المذلة الأخرى، والإسراع في تنظيم هذه الانتخابات مباشرة بعد إعادة الانتشار خارج ست مدن في الضفة الفلسطينية المحتلة (وحتى قبل خروج قوات الاحتلال من جزء من مدينة الخليل) ينطلق من محاولة الاستفادة من المناح الذي يسود هذه المدن التي رأت قوات الاحتلال تخرج منها، ولم تر بعد أن هذا الخروج لا يجعل القوات والمستوطنين بعيدين عن المدن ولا يمنع الاحتلال من فرض حصار اته ومضايقاته والمستوطنين بعيدين عن المدن ولا يمنع الاحتلال من فرض حصار اته ومضايقاته والبتزاز أهل المدن وسلطة الحكم الذاتي للإذعان لطلباته واملاءاته، كما حصل في العشرين شهرأ الماضية مع غزة وأريحا.

إنه اتفاق محكوم بإملاءات الطرف الأقوى ولبس انفافا متوازنا، ولو كان الأمر غير ذلك لكان الأجدى، قبل اجراء الانتخابات، طرح الاتفاقات للاستفتاء الشعبي العام، ثم إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره بصيغة شبيهة بتلك التي حصلت في ناميبيا قبل ستة أعوام، ولاختيار ممثليه الحقيقيين بإشراف دولي وبمعزل عن قيود الاحتلال واشتر اطاته.

هذا هو البديل الديمفر اطى للانتخابات المخادعة، وهو حق من حقوق الشعوب.

كانون الأول (ديسمبر) ١٩٩٥

ملحق

# الاتفاق الإسرائيلي، الفلسطيني الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة واشنطن ٢٨ / ٩ / ١٩٩٥ (\*)

إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطبنية (المشار إليها لاحقاً بالمختصر «م.ت.ف») ممثل الشعب الفلسطيني؛

#### الدبىاجية

وفي إطار عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد في تشربن الأول (اكتوبر) ١٩٩١؛

إذ تؤكدان العزم على وضع حد لعفود من التصادم وعلى التعايش السلمي، مع الحماظ على أمن وكرامة الفريقين والإقرار بحقوقهما الشرعية والسياسية المتادلة؛

وإذ تؤكدان الرغبسة في تحقيق تسوية سلمية عادلة شاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها؛

وإذ تقران بـأن العمليــة الســلمية

والعهد الجديد الذي أوجدت ومثلهما العلاقة الجديدة التي أقيمت بين الفريقين كما هو مبين أعلاه أمور غير قابلة للعكس، إضافة إلى عزم الفريقين على صون العملية السلمية وحفظها والاستمرار فيها؛

وإذ تدركان أن عايسة المفاوضات الإسر اليلية ب الفلسطينية في الحار عملية السلام في الشرق الأوسط هي، في جملة ما هي، اقامة سلطة فلسطينية التقالية للحكسم الذاتسي، أي المجلس المنتخب بسد «المجلس الفلسطيني») والرئيس المستخب للمسلطة التنفيذيسة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة الفلامة انتفالية لا تتجاور الخمسة أعوام ممذ ومنطقة أريحا (المشار اليه لاحقا باتفاق عزة وأريحا (المشار اليه لاحقا باتفاق غزة أريحا (المشار اليه لاحقا باتفاق غزة الياس على قطاع غزة ومنطقة أريحا (المشار اليه لاحقا باتفاق غزة الياس حلى دائم يقوم على أساس عدى إلى حل دائم يقوم على أساس

<sup>(\*)</sup> تطلق على هذا الاتفاق أيضاً التسميات التالية، اتفاق أوسلو ٢، اتفاق طابا ـ واشنطن، الاتفاقية الانتقالية. . Israel Foreign Ministry Information Service, Gopher, Jerusalem

قراري مجلس الأمن رقع ٢٤٢ و ٣٣٨؛

وإذ تؤكدان إدراكهما أن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي المتضمنة في هذا الاتفاق جزء لا يتجزأ من عملية السلام الكملها وأن المفاوضات بشان الوضع النهائي التي ستبدأ في أقرب وقت ممكن قبل الرابع من أيار (مايو) 1991، ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ وان الاتفاق الانتقالي سيحل جميع قضايا الفترة الانتقالية وان هذه القضايا لن يؤجل منها شيء ليدرج في جدول مفوضات الوضع النهائي؛

وإذ تؤكدان تمسكهما بالاعتراف المتبادل والالتزامات المعرب عنها في الرسائل المؤرخة في ٩ أبار (سبتمبر) ١٩٩٣ التي وقعها رئيس حكومة إسرائيل ورئيس م.ت.ف وتبادلاها؛

وإذ ترغبان في أن تضعا موضع التنفيذ «إعلان المبادئ بشان ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي» الموقع في والسنطن في ١٣ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٣، عليها (والمشار اليها لاحقا براعلان عليها (والمشار اليها لاحقا براعلان المبادئ»)، ولا سيما المادة الثالثة والملحق الأول المتعلقين بإجراء انتخابات المجلس ورئيس السلطة التنفيذية كي يتمكن الشسعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من أن يختار على نحو ديمقر اطي ممثلين مسؤولين؛

وإذ تدركان أن هذه الانتخابات ستشكل خطوة انتفالية تمهيدية مهمة في سمييل تحفيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وتتبح قاعدة ديمقر اطبة الإنشاء مؤسسات فلسطينية؛

وإذ تؤكدان التزامهما المشسترك العمل الفوري الفعسال، وبمقتضى هذا الاتفاق، ضد أيسة أعمسال أو تهديدات إرهابيسة، أو أعمسال عنف أو تحريض سسواء جاءت من الفلسطينيين أو من الإسر اليليين.

وعقب اتفاق غزة - أريحا؛ والاتفاق التمهيدي بشأن نقل السلطات والمسؤوليات الموقعة في ايريز في ٢٩ آب (أغسطس) ١٩٩٤ (والمشار إليه لاحقا بعبارة «اتفاق النقل التمهيدي»)؛ والبروتوكول الخاص بنقل مزيد من السلطات والمسووليات والموقع في القاهرة في ٢٧ آب (أغسطس) ١٩٩٩ (والمشار إليه لاحقاً بدربروتوكول المزيد من النقل»)؛ وهي الاتفاقات الثلاثة التي سيحل هذا الاتفاق محلها؛

تتفقان بهذا على ما يلى:

### الفصك الأوك/ المجلس المادة الأولار

#### نقل السلطة

ا- تنقل إسرائيل الصلاحيات والمساحيات والمساووليات، كما هو مبين في هذا الانفاق، من الحكم العسكري الإسرائيلي وادارته المدنية إلى المجلس، عملا بهذا الانفاق. وستستمر إسرائيل في ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي لم يتم نقلها على هذا النحو.

٢- في انتظار تولية المجلس، تقوم السلطة الفلسطينية التي أقيمت بموجب اتفاق غزة - أريحا بممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي سنتقل إلى المجلس، كما تكون لهذه السلطة جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات التي سنتاط

بالمجلس في هذا الخصوص. وعليه، فإن عبارة «المجلس» ستؤول في جميع مواد هذا الاتفاق، وحتى تولية المجلس، بمعنى السلطة الفلسطينية.

"سيتم نقل الصلاحيات و المسؤوليات المجلس المقدس المسادة التي يشكلها المجلس الفلسطيني بمقتصى المادة الرابعة عشرة أدناه (و المشار اليهاب «الشرطة الفلسطينية») على نحو مرحلي، كما هو مفصل في هذا الاتفاق وفي البروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار و الترتيبات الأمنيسة و المرفق كملحق أول في هذا الاتفاق (المشار اليه لاحقا بعبارة «الملحق الأول»).

٤- فيما يتعلق بنقل السلطة وتسلمها في المحالات المدنبية، سيبتم نقل الصلاحيات والمسؤوليات وتسلمها كما هو محدد في البروتوكول الخاص بالشيؤون المدنية المرفق كملحق ثالث لهذا الاتفاق (والمسار إليه لاحقا بعبارة «الملحق الثالث»).

 هـ بعد تولية المجلس تحل الإدارة المدنية في الضفة الغربية ويسحب الحكم العسكري الإسر انيلي. ولن يحول سحب الحكم العسكري دون ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي لم تتقل إلى المجلس.

7- تنشا لجنة مشتركة للتسيق والتعاون في الشؤون المدنية (والمشار اليها لاحقاً برهجية الشؤون المدنية») ولجان فرعية مستركة للشؤون المدنية على مستوى المناطق، واحدة لفطاع عزة، وأخرى للضفة الغربية، ومكاتب اتصال مدنية على مستوى الأقضية في الضفة الغربية من أجل تيسير التسيق والتعاون بين المجلس وإسرائيل، كما هو مفصل في الملحق الثالث.

٧- تكون مكاتب المجلس ومكاتب رنيسه والسلطة التنفيذية المنبثقة عنه، وسحوى ذلك من اللجان، في مناطق خاضعة لولاية العلسطينيين الإقليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

#### الهادة الثانية

#### الانتخابات

البيتمكن الشعب الفسطيني في الصفة الغربية وقطاع غزة من أن يحكم نفسه بنفسه بفق المبادئ الديمقراطية، تجري انتخابات سياسية عامية حرة ومباشرة الختيار المجلس ورنيس السلطة التنفيذية التابعة لمه طبقا لما هو محدد هي البروتوكول الخاص بالانتخابات المرفق كملحق ثان بهذا الاتفاق والمشار اليسه المحقار عبارة «الملحق الثاني».

٢- ستشكل هذه الانتخابات خطوة تمهيدية انتقالية مهمة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلية، وتتبح قاعدة ديمقر اطية لإنشياء المؤسسات الفلسطينية.

 ٣- يحق لفلسطينيي القدس المقيمين فيها أن يشاركوا في الانتخابات طبقا للأحكام المتضمنة في هذه المادة السادسة من الملحق الشاتي (ترتيبات الانتخابات المتعلقة بالفدس).

٤- يدعو رئيس السلطة الفلسطينية البي الانتخابات فور توقيع هذا الاتفاق، وتجري في أقرب موعد ممكن عملياً بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية طبفا للملحق الأول، وعلى نحو يسسق مع متطلبات جدول الانتخابات الزمني المنصوص عليه في الملحق الثاني، ومع قانون الانتخابات وأنظمة الانتخابات

### المحددة في المادة الأولى من الملحق الثاني. الماحة الثالثة هيكلية المجلس الفلسطيني

ا يشكل المجلس الفلسطيني ورنيس السلطة التنفيذية التابعة له سلطة المحكم الذاتي الفلسطيني الانتقاليسة التي سينتخبها الشبعب الفلسطيني في الضفة الغربيسة والقدس وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في المادة الأولى من «إعلان المبادئ».

٢- يملك المجلس السلطتين التشريعية والتنفيذية، طبقا للمادتين السابعة والتاسعة من «إعلان المبادئ». وسيمارس المجلس ويكون مسؤولا عن جميع الصلاحيات والمسؤوليات التشريعية والتنفيذية المنقولة إليه بموجب هذا الاتفاق. وتتم ممارسة السلطة التشريعية طبقاً للمادة الثامنة عشرة من هذا الاتفاق (سلطات المجلس التشريعية).

" \_ يُنتخب المجلس ورئيس السلطة التنفيذية التابع للمجلس على نحو مباشر ومتز امن من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، طبقا الأحكام هذا الاتفاق وقائون الانتخابات وأنظمتها التي ينبغي ألانتافي أحكام هذا الاتفاق.

٤-ينتخب المجلس ورنيس السلطة التنفيذية التابعة المجلس لفنرة انتقالية لا تتجاوز الخمسة أعوام بدءامن توقيع اتفاق غزة - أريحا في ٤ أيار (مايو) ١٩٩٤.

م ينتخسب المجلس فور إنشاءه رئيساً له من بين أعضائه. ويتولى هذا الرئيس رئاسة جلسات المجلس، ويدير

المجلس ولجانـه، ويقرر جدول أعمال كل جلسة، ويعرض على المجلس المقترحات للتصويت عليها، ويعلن نتائج التصويت.

٦- تكون ولاية المجلس بحسب ما تحددت في المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق (الولاية).

٧- يكسون تنظيم هذا المجلس وهيكليت وكيفية عمله متسقة مع هذا الاتفاق ومع القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني الانتقالية، وهو قانون يتبناه المجلس. وينبغي ألا يتعارض القانون الأساسي، وما يسن استناداً إليه من أنظمة مع أحكام هذا الاتفاق.

٨- يكون المجلس، مسؤو لا بمقتضى سلطاته التنفيذية، عن المكاتب والمصالح والدوائر المنفولة إليه، ويجوز له، ضمن إطار ولايته أن ينشئ الوزارات والهيئات التابعة لها، الضرورية للقيام بمسؤولياته.

9\_ يعرض رئيس المجلس على المجلس المهلس المواققة الأصول الإجرائية الداخلية التي تنظم، فيما تنظم، عمليات صنع القرارات في المجلس.

# الهادة الرابعة حجم المجلس

بتألف المجلس الفلسطيني من ٨٢ (\*) عضوا ومن رئيس السلطة التقيذية. وهم ينتخبون مباشرة وبالتزامن من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

### المادة الخامسة السلطة التنفيذية للمجلس

١ ـ تكون للمجلس لجنة تمارس

<sup>(\*)</sup> تم رفع العدد لاحقاً من ٨٨ إلى ٨٨ عضواً.

سلطته النتعيذية وتُشكّل طبقا للفقرة ٤ أدناه (المشـار البيهـا لاحفـاً بعبـارة «الســلطة النتفيذية»).

٢- تخول السلطة التنفيذية الصلاحية التنفيذية للمجلس وتمارسها بالديابة عن المجلس. وتحدد السلطة التنفيذية أصولها الإجرائية الخاصة وأصول صنع القرارات.

تـ ينـشـر المجلس أسماء أعضاء السلطة التنفيذيـة عند تعيينهم أول مرة وبعد كل تغيير لاحق.

٤- أ ـ يكون رئيس السلطة التنفيذية،
 بحكم منصبه، عضواً في السلطة التنفيذية.

ب ـ يكون جميع أعضاء السلطة التنفيذية الآخرين، إلا ما نصت الفقرة ج عليه أدناه، من أعضاء المجلس الذين اختارهم رئيس السلطة التنفيذية واقترح أسماءهم على المجلس، ثم أقرهم المجلس.

ج ـ يحق لرئيس السلطة التنفيذية أن يعين في هذه السلطة أشخاصاً، لا يتجاوز عددهم ٢٠ بالمنه من مجموع أعضائها، ممن ليسسوا أعضاء في المجلس، وذلك لممارسة الصلاحيات التنفيذية والمشاركة في مهمات الحكم. ولا يحق لهؤلاء الأعضاء المعينين التصويت في جلسات المجلس.

د ـ يجب أن يكون لأعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنوان ثابت في منطقة تابعة لولاية المجلس.

#### المادة السادسة

#### لجان المجلس الأخرى

المحس المجلس أن يشكل لجاناً مصغرة لتبسيط أعمال المجلس والمساعدة في الرقابة على نشاط السلطة التنفيذية.

٢- تحدد كل لجنة أصول صنع القرارات الإدارية فيها داخل الإطار العام لهيكلية المجلس وتنظيمه.

#### المادة السابغة علانية الحكم

ا ـ تكون جميع اجتماعات المجلس ولجانه، سوى السلطة التنفيذية، علانية ومتاحمة للجمهور، إلا بناء على قرار للمجلس أو أية لجنة من لجائه المعنية، لاعتبارات أمنية أو تجارية أو لاعتبارات السرية الشخصية.

٢- تتحصر المشاركة في مشاور ات المجلس ومداو لات لجانه والسلطة التنفيذية في أعضاء كل من هذه الهيئات على التوالي، ويمكن أن يدعى الخبراء إلى أمشال هذه الاجتماعات لمعالجة قضايا محددة وعلى أساس مؤقت.

#### المادة الثامنة المراجعة القضائية

يحق لأي شخص أو منظمة، تأثر بأي فعل أو قرار من قرارات رئيس السلطة التنفيذية للمجلس، أو أي فعل أو قرار من قرارات أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية، ويعتقد أن هذا الفعل أو القرار يتجاوز صلاحية الرئيس أو ذلك العضو أو ينافي القانون أو الأصول الإجرائية، أن يتقدم إلى المحكمة الفلسطينية الملائمة لمراجعة ذلك الفعل أو القرار.

#### المادة التاسعة صلاحيات المجلس ومسؤولياته

ا عمل أبأحكام هذا الاتفاق يكون للمجلس ضمن إطار و لايتسه صلاحيات تشريعية كما هي محددة في المادة الثامنة عشرة

من هذا الاتفاق، وصلاحيات تنفيذية أيضاً.

٢- تمتد الصلاحية التنفيذية للمجلس الفلسطيني لتشمل جميع الأمور الخاضعة لو لايت بموجب هذا الاتفاق، أو أي اتفاق مستقبلي يتم التوصل إليه بين الفريقين خلال الفترة الانتقالية. وهي تشمل صلاحية صوغ على تنفيذها، وإصدار أي قانون أو تنظيم على تنفيذها، وإصدار أي قانون أو تنظيم المصدقة، والقرارات الإدارية الضرورية لتحقيق الحكم الذاتي الفلسطيني، وصلاحية اسمتخدام الموظفين، والادعاء على الغير والدفاع في حال الادعاء من الغير وعقد والحقود، وصلاحية حفظ وإدارة السجلات وإحصاءات السكان، وإصدار الشهادات والرخص والوثانق.

٦- ينبغي أن تتسق قرارات المجلس الفلسطيني التنفيذية وأفعاله مع أحكام هذا الاتفاق.

 ٤ يبحق المجلس الفاسطيني أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لفرض القانون وتنفيذ أي قسرار من قرارات ويعرض محاضره أمام المحاكم الفلسطينية.

هـ أ ـ انسجاماً مع «إعلان المبادئ»، لن تكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية، ذلك المجال الذي يضم إقامة سفار الت أو قنصليات أو سوى ذلك من أنواع البعثات و المراكز الأجنبية في الخسارج، أو السسماح بإقامتها في الضفة الغربيسة وقطاع غزة، أو تعيين أو اعتماد الموظفين الدبلوماسسيين أو القنصليين، وممارسة الوظائف الدبلوماسية.

ب ـ على الرغم من أحكام هذه الفقرة، يحق لـ م.ت.ف إجراء المفاوضات وتوقيع الاتفاقات مع الدول أو المنظمات

الدولية من أجل مصلحة المجلس، وذلك في الحالات التالية حصراً:

- (۱) الاتفاقات الاقتصادية كما نص عليها تحديداً الملحق الخامس من هذا الاتفاق؛
- (٢) الاتفاقات مع الدول المانحة من أجل تطبيق الترتيبات الخاصـة بإناحـة المعونة للمجلس؛
- (٣) الاتفاقات بغرض تنفيذ خطط التنمية المحلية، المفصلة في الملحق الرابع من «إعلان المبادئ»، أو في اتفاقات مندرجة في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف؛
- (٤) الاتفاقات النقافية والعلمية والنزبوية.

جـ لا تعد علاقات خارجية الاتصالات والمعادلات بين المجلس وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة سوى تلك الموصوفة في الفقرة الفرعية (٥ ــ أ) أعلاه، من أجل تطبيق الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الفرعية (٥ ــ أ) أعلاه.

٦ـ عملاً بأحكام هذا الاتفاق، يكون المجلس ضمن نطاق و لايته، نظام قضائي مستقل مؤلف من محاكم فلسطينية مستقلة.

# الفصل الثاني إعادة الانتشار والترتيبات الامنية المادة العاشرة

إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية

ا تشمل المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسار اللياية

المناطق الآهلة في الضفة الغربية ـ المدن والبلدات والقوى ومخيمسات اللاجئين والخرب ـ كما هو محدد في الملحق الأول، وتستكمل بتمامها في تاريح يسبق عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل ٢٢ يوما من الانتخابات.

٢- يبدأ المزيد من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق عسكرية محددة بعد توليه المجلس وتطبق الشرطة الفلسطينية مهمات النظام العام والأمن الداخلي، التي يجب إتمامها في غضون ١٨ شميرا من تاريخ توليمة المجلس كما هو مفصل في المادتين الحادية عشرة (الأرض) والثالثة عشرة (الأمن) أدناه، وفي الملحق الأول.

٣- تنتشر الشرطة الفلسطينية وتتولى مهمات النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين على نحو مرحلي طبقا للمادة الثالثة عشرة (الأمن) أدناه، والملحق الأول.

٤- تستمر إسرائيل في تولي مهمة الأمن الخارجي، إضافة إلى مهمة أمن الإسرائيليين العام، من أجل الحفاظ على أمنهم الداخلي والنظام العام.

صلاً في الله المنتفاق تشمل عبارة «القوات الإسرائيلية العسكرية»
 الشرطة الإسرائيلية وسواها من قوات الأمن الإسرائيلية.

# المادة الحادية عشرة الأرض

 اـ ينظر الفريقان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبار هما وحدة ترابية واحدة، تصان وحدتها ووضعها

خلال الفترة الابتقالية.

٢- يتفق الفريقان على أن الضفة الغربيسة وقطاع غزة يقعان، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض بشانها في مفاوضات الوضع النهائي تحت و لاية المجلس الفلسطيني على نحو مرحلي يستكمل تماما خلال ١٨ شهرا من تاريخ تولية المجلس، كما هو محدد أدناه:

أ ـ تقع الأرض في المناطق الأهلة المنطقتان (أ وب)، بما فيها أراضي الحكومة وأراضي الأوقاف تحت ولاية المجلس في المرحلة الأولى في مرحلة إعادة الانتشار.

ب - تنقل جميع الصلاهيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التخطيط، في المنطقتين أوب، المحددتين في الملحق الثالث، إلى المجلس الذي يتولاها خلال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

ج ـ في المنطقة ج، وخلال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، نتقل إسرائيل إلى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات المدنية غير المتعلقة بالأرض، كما هو محدد في الملحق الثالث.

د ـ تنفذ الخطوات اللاحقة من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسسر اليلية في مناطق عسكرية محددة بالتدريج، طبقاً لإعلان المبادئ، على ثلاث مر احل، تتم كل واحدة منها بعد فترة سئة أشهر من تولية المجاس، على أن تستكمل بتمامها في مدة ١٨ شهر أمن تاريخ تولية المجلس.

هـ ـ خلال المراحل اللاحقة من إعادة الانتشار التي سنتم خلال ١٨ شهر أ من تاريخ توليـة المجلس، نتقل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأرض بالتدريج

إلى الولايسة الفلسطينية التي ستغطي أراصي الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيجري التفاوض بشأنها في معاوضات الوضع النهائي.

و - يتم بت المواقع العسكرية المحددة المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة العاشرة أعلاه، في مراحل المزيد من إعادة الانتسار، داخل الإطار الزمني المحددة الذي ينتهي بنهاية ١٨ شهرا من تاريخ تولية المجلس، وسيجري التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي.

٣- لأجل أغراض هذا الاتعاق،
 وحتى إتمام المرحلة الأولى من مراحل
 إعادة الانتشار اللاحقة:

أ ـ «المنطفة أ» تعنى المناطق الآهلة
 المحددة بخط أحمر وملونة باللون البني في
 الخريطة المرفقة رقم ١؛

ب ـ «المنطقة ب» تعني المناطق الآهلة المحددة بخط أحمر والملون باللون الأصفر في الخريطة المرفقة رقم ١، والمنطقة العامرة من الخرب المدرجة في الذيل السادس للملحق الأول؛

جـ - «المنطقة ج» تعني مناطق الضفة الغربية التي تقع خارج المنطقتين أ وب، والتي ستنقل، باستثناء القضايا التي سيجري النفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي، إلى الولاية الفلسطينية بالتدريج بمقتضى هذا الاتفاق.

#### المادة الثانية عشرة

#### ترتيبات الأمن والنظام العام

ا- من أجل ضمان النظمام العمام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشمكل المجلس

شسرطة قويسة كما هو محدد في المادة الرابعة عشرة أدناه، وستستمر إسرائيل في القيام بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، بما في ذلك مسؤولية حماية المخاطر الخارجية من البحر والجوء إضافة إلى المسؤولية عن الأمن العام للإسرائيليين والمستوطنات، حفاظاً على الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الضرورية المصلورية، المسؤولية.

٢ـ ترتيبات الأمن والآليات التنسيق محددة في الملحق الأول.

٣- تتشأ بمقتضى هذا الاتفاق، ووفق ما نص الملحق الأول عليه، لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون لأغراض الأمن المتبادل المشار إليها لاحقا بد«اللجنة الأمنية المشتركة»)، إضافة إلى لجان أمنية إقليمية مشتركة (المشار إليها لاحقا بد«اللجان الأمنية الإقليمية»)، ومكاتب التنسيق المشتركة على مستوى اللواء (المشار إليها لاحقا «بمكاتب التنسيق اللواء).

٤- تكون الترتيبات الأمنيسة المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي الملحق الأول عرضة للمراجعة بطلب من أي من الطرفين، وللتعديل باتفساق الطرفين. ويتضمن الملحق الأول ترتيبات محددة للمراجعة.

هـ لأغـراض هذا الاتفاق، فإن «المستوطنات» تعني في الضفة الغربية المستوطنات في عوش قطيف قطاع غزة، المستوطنات في عوش قطيف ومنطقة إيرز، فضلاً عن المستوطنات الأخرى في قطاع غزة، كما هو مبين في

الخريطة المرفقة رقم ٢.

#### المادة الثالثة عشرة الأمن

ا يقوم المجلس عند إتمام إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرانيلية في كل لواء، كما هو مبين في الذيل الأول للملحق الأول، بتولسي الصلاحيسات والمسووليات الخاصسة بالأمن الداخلي والنظام العام في المنطفة أمن هذا اللواء.

٢- أـ سيعاد انتشار الفوات العسكرية الإسر اليلية تماماً من المنطقة ب، وتنقل اسر اليل إلى المجلس مسؤولية المحافظة على النظام العام الفلسطينيين ويتولى المجلس هذه المسؤولية، وتكون لإسر اليل المسؤولية الغالبة عن الأمن لغرض حماية الإسر اليليين ومواجهة خطر الإرهاب.

ب ـ في المنطقة ب تتولى الشرطة العلسـطينية المسـؤولية عن النظام العام للفلسطبنيين وتتشر بحيث تلبي الحاجات أو المتطلبات الفلسطينية على النحو الأتي:

- (١) تقيم الشرطة الفاسطينية ٢٥ مخفرا ومركزا الشرطة في البلدات والقرى وسواها من المواضع المدرجة في الذبل الثاني للملحق الأول وكما هو مبين في الخريطة رفم ٣. ويحق للجان الأمنية اللوائية أن توافق على إقامة مزيد من مخافر الشرطة ومراكزها عند اللزوم.
- (٢) تتولى الشرطة العاسطينية مسوولية معالجة حوادث المس بالنظام العام التي يكون المتورطون فيها من الفلسطينيين حصر ا.
- (٣) تطلق حرية العمل للشرطة الفاسطينية في المناطق الأهلة التي يكون لها فيها مخافر ومراكز للشرطة، كما هو

مبين في الفقرة (١) أعلاه.

(٤) بينما لا تتم حركة رجال الشرطة الفلسطينية بالبزات الرسمية في المنطقة بخارج المواضع التي يوجد فيها مخفر أو مركر للشسرطة إلا بعد التسيق والتثبيت من قبل مكتب التنسيق اللوائية قد تفرر، بعد مرور ثلائة أشهر على إنمام عملية إعادة الانتشار من المنطقة ب، أن حركة الشرطة الفلسطينية من مراكز الشرطة في المنطقة ب الي البدات والقرى الفلسطينية في المنطقة ب المنطقة بعلى الطرق المستعملة لمرور الفلسطينيين على الطرق المستعملة لمرور الفلسطينيين فقط يمكن أن تتم بعد إعلام مكتب التسيق الملوائي.

(o) يستمل تسيق متل هذه التحركات المخطط لها، قبل التثبيت من قبل مكتب التسيق اللوائي المعنى، على خطة مُجدُولية، تضم عدد رجال الشرطة ونوع الأسلحة وعددها والمركبات التي ستشارك في التحرك. ويشتمل أيصا على تفصيلات النرتيبات الملحوظة لضمان استمرار التنسيق من خلال قنوات الاتصال الملائمة، والجدول الدقيق للنحرك إلى منطفة العملية المخطط لها، بما فيها الموقع المقصود والطرق المؤدية البيه ومدة العملية المفترضية وجدول الرجوع إلى المخفر أو مركز الشرطة. ويقدم الجانب الإسرانيلي في مكتب التسيق اللوائي إلى الجانب الفلسطيني رده، بعد تسلم طلب نحرك الشرطة طبفا لهذه العقرة، خلال يوم واحد في الحالات الاعتيادية، وفي مهلة لا تتجاوز الساعتين في الحالات الطارنة.

(٦) تقوم الشرطة العاسطينية
 والقوات العسكرية الإسرائيلية بأنشطة

أمنية مشتركة على الطرق الرئيسية، كما هو محدد في الملحق الأول.

(٧) نبلغ الشرطة الفلسطينية إلى اللجان الأمنية الإقليمية في الضفة الغربية أسماء رجال الشرطة وأرقام مركبات الشرطة والأرقام التسلسلية للأسلحة في كل مخفر أو مركز للشرطة في المنطقة ب.

(^) يتم المزيد من عمليات إعادة الانتشار في المنطفة جونقل مسؤولية الأمن الداخلي إلى الشرطة الفلسطينية في المنطقتين بوج، على شلات مراحل، تجري كل واحدة منها بعد فترة سنة أشهر، على أن تستكمل بنمامها بعد ١٨ شهرا من توليسة المجلس، إلا مسا تعلق بقضايا مفاوضات الوضع النهائي ومسوؤولية إسرائيل العامة عن الإسرائيل والحدود.

 (٩) تخضع الإجراءات المفصلة في هذه الفقرة للمراجعة خلال سئة أشهر من استكمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

#### المادة الرابعة عشرة الشرطة الفلسطينية

ا يشكل المجلس شرطة قوية. وإن واجبات الشرطة الفلسطينية ووظائفها وهيكليتها وانتشارها وتركيبها، إضافة إلى شروط تجهيزها وعملها وقواعد سلوكها، منصوص عليها في الملحق الأول.

٢- تدمج قوة الشرطة، التي شكلت بمقتضى اتفاق غرة \_ أريحا، في قوة الشرطة الفلسطينية دمجاً كاملا، وتخضع لأحكام هذا الاتفاق.

٣- لا يسمح بفيام أو نشاط أية قوى مسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة غير الشمرطة الفلسمطينية والقوات الإسر البلية المسلحة.

٤- باسسنتناء أسلحة الشرطة الفلسطينية ومُعداتها الموصوفة في الملحق الأول وأسسلحة القوات العسسكرية الإسرائيلية ومُعداتها، لا يسمح لأية منظمة أو فرد في الضفة الغربية وقطاع غزة بأن يصنع أو يبيع، أو يحوز أو يستحصل أو يستورد أو يُدخل بأية غزة أيسة أسلحة ناريسة أو ذخيرة أو متفجرات أو بارود أو أية معدات متصلة بها، ما لم ينص الملحق الأول على خلاف

# المادة الخامسة عشرة الوقاية من الأعمال العدائية

ا يتخذ كلا الفريقين جميع الإجراءات الضرورية من أجل الحيلولة دون الأعمال الإرهابية والجرائم والأعمال العدائية الموجهة من جانب إلى آخر، وضد الأفراد الخاضعين لسلطة الآخر وضد ممتلكاتهم، ويتخذ الإجراءات القانونية ضد المذنبين.

٢- الأحكام المحددة لتطبيق هذه المادة مبينة في الملحق الأول.

# المادة السادسة عشرة تدابير بناء الثقة

بهدف تشجيع جو عام إيجابي وتأييدي لمواكبة تطبيق هذا الاتفاق، وإرساء قاعدة صلبة للتقة المتبادلة والنية الحساون المرجو والعلاقات الجديدة بين الشعبين، اتفق كلا الفريقين على القيام بإجراءات لبناء التقة، كما هو مفصلة بهذا:

ا ـ تفرج إسرائيل أو تسلم إلى الجانب الفلسطيني المعتقلين والسجناء

ويفرج عن المعتفلين والسسسجناء الفلسطينيين من سكان الضعة الغربية وقطاع غزة. وتتم المرحلة الأولى من الإفراح عن هؤلاء السسجناء والمعتقلين عند توقيع هذا الاتعاق، وتتم المرحلة الثانية قبل تاريخ الانتخابات. تلي ذلك مرحلة ثالتة من الإفراج عن المعتفلين والسجناء من الفنات المفصلة في الملحق السابع (الإفراج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين). وتكون للمعرج عنهم حرية الغلسطينيين). وتكون للمعرج عنهم حرية العودة إلى ديارهم في الضفة الغربيسة وقطاع غزة.

٢- لا يخضع الفلسطينيون الذي أفاموا علاقات بالسلطات الإسرائيلية لأية أعمال مضايقة أو عنف أو مجازاة أو ملاحقة. وتتخذ الإجراءات الملائمة بالتسيق مع إسرائيل، من أجل ضمان حمايتهم.

٣- لا يلاحق الفلسطينيون القادمون من الخارج إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ممن حصلت الموافقة على دخولهم بمقتضى هذا الاتفاق والذين تطبق عليهم أحكام هذه المادة بتهمة الاعتداءات التي ارتكبوها قبل ١٩٩٣ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٣.

#### الفصل الثالث

# الشؤون القانونية

المادة السابعة عشرة

#### الولامة

١- طبقاً ١-«إعلان المبادئ» ، تشمل ولاية المجلس أراضي الضفة الغربية وقطساع غزة باعتبار ها وحدة ترابيسة واحدة، باستثناء:

أ ـ القضايا التى سيتم التفاوض

بشانها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، بعض المواقع العسكرية المحددة، اللاجنون الفلسطينيون، الحدود، العلاقات الخارجيسة والإسر البليون؛

ب ـ الصلاحيات والمسؤوليات غير المنفولة إلى المجلس.

٦- ولذلك فإن سلطة المجلس تشمل
 جميع المسائل التي تقع ضمس و لايت الإقليمية و الوظيفية و الشخصية، كما يأتى:

أ ـ تسمل ولاية المجلس أراضي قطاع غزة، باستثناء المستوطنات ومنطقة المنشأت العسكرية المبينة في الخريطة رقم ٢، وأراضي الضفة الغربية باستثناء المنطقة ج، التي ما خلا القضايا التي سيتم التفاوض بشانها في مفاوضات الوضع النهائي، سنتقل بالتدريج إلى الولاية الفلسطينية على ثلاث مراحل، تتم كل بتمامها بعد فترة سنة أشهر، تستكمل بتمامها بعد ١٨ شهرا من تولية المجلس عند ذلك تشمل الولاية القضائية للمجلس أراضي قطاع غزة والضفة باستثناء القضايا التي سميتم النهائي.

وتضم الولاية الإقليمية الأرض وما تحت الأرض والمياه الإقليمية طبقاً لأحكام هذا الاتفاق.

ب ـ تمتد الولاية الوظيفية المجلس الى جميع الصلاحيات والمسـووليات المنقولة إلى المجلس، كما هي محددة في هذا الاتفاق أو أية اتفاقات مستقبلية، قد يتم التوصل اليها بين الفريقين خلال الفترة الانتقالية.

جـ ـ تطبق الولايـة الإقليميــة والوظيفية للمجلس على الأشخاص كافـة

باستنتاء الإسرائيليين إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق.

د ـ على الرقم من الفقرة (أ) أعلاه، يمارس المجلس الولايـة الوظيفيـة في المنطقة ج مثلما هو مفصل في المادة الرابعة من الملحق الثالث.

٣- يتمتع المجلس داخل نطاق سلطته بالصلاحيات والمسوليات التشريعية والتفيذية والقضائية، بمقتضى أحكام هذا الاتفاق.

٤- أ ـ تكون لإسرائيل، ومن خلال حكمها العسكري، السلطة على المناطق التي لا تقع ضمن الولايسة الإقليميسة للمجلس وعلى الصلاحيات والمسؤوليات التسي لسم تنقل إلسى المجلس وعلى الإسرائيليين.

ب ـ لذلك يحتفظ الحكم العسكري الإسر انيلي بالصلاحيات والمسووليات التشريعية و القضائية والتنفيذية طبقا للقانون الدولي. ولا ينتقص هذا النص من ولايسة اسرائيل التشريعية على الإسرائيلين بأشخاصهم ولا يلغيها.

 د تكون ممارسة السلطة فيما يخص المجال الكهرومغناطيسي والمجال الجوي طبقاً لأحكام هذا الاتفاق.

آ ـ تراعي الترتيبات القانونية المفصلت قي «البروتوكول الخاص بالمسائل القانونية» المرفق بهذا الاتفاق تحت عنوان الملحق الرابع (والمشار اليه لانتقاص من أحكام هذه المادة. ويجوز لاسرائيل والمجلس أن يتفاوضا على ترتيبات قانونية أخرى.

٧ ـ تتعاون إسر ائيل والمجلس في

مجالات المساعدة القانونية في المسائل الجرمية والمدنية من خلال لجنة قانونية (يشار اليها لاحقا ب«اللجنة القانونية») تؤلف بمقتضى هذا الاتفاق.

٨- تتوسع ولايسة المجلس بالتدرج لتغطى الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التى سيجري التفاوض بشانها في مفاوضات الوضع النهائي، وذلك من خلال سلسلة من عمليات إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية تشمل المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق الآهلة من الضفة الغربية - المدن والبلدات ومخيمات اللاجئيين والخرب كمسا هيو مبين في الملحق الأول \_ وتستكمل بتمامها في تاريخ يسبق عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل ٢٢ يوما من يوم الانتخابات. وتبدأ عمليات المزيد من إعادة انتشسار القوات العسكرية الإسرانيلية في مواقع عسكرية محددة فور تولية المجلس، وتتم على مراحل ثلاث يفصل بين كل واحدة منها سنة أشهر، على أن تستكمل بتمامها فى مهلة لا تتجاوز ١٨ شهرا بدءا من تولية المجلس.

### المادة الثامنة عشرة صلاحيات المجلس التشريعية

ا يقصد بالتشريع، لأغراض هذه المادة، أي تشريع أولي أو ثانوي، بما في ذلك القوانين الأساسية، والقوانين، والأنظمة، وسواها من الأعمال التشريعية.

٢- للمحلس، ضمن و لايته المحددة
 في المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق،
 صلاحية اعتماد التشريعات.

٣ ـ بينما تكون سلطة التشريع الأولى

من اختصاص المجلس ككل، نكون لرنيس السلطة التنفيذيسة للمجلس الصلاحيات التشريعية التالية:

ب ـ صــــلاحــيــة نشر النشريع الذي يعتمده المجلس؛

جـ ـ صـلاحية إصدار التشريعات الثانوية، بما فيها الأنظمة المتعلقة بأية من المسائل المعينة وداخل المجال المحدد في أية من التشريعات التي اعتمدها المجلس.

٤ - أ - كل تشريع، بما في ذلك التشريع الذي يعدل أو يلغي القوانين القائمية أو الأوامر العسكرية، والذي يتجاوز ولاية المجلس أو الذي يتنافى على أي نحو آخر مع أحكام «إعلان المبادئ» وأحكام هذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر قد يتم التوصل إليه بين الفريقين خلال الفترة الانتقالية، يعد ملغى وباطلاً من أصله.

ب ـ يمتنع رئيس السلطة التنفيذية للمجلس من نشر التشريعات التي يعتمدها المحلس إذا كانت هذه التشريعات نقع تحت أحكام هذه الفقرة.

هـ يطلع الجانب الإسرائيلي من
 اللجنة القانونية على جميع التشريعات.

٦. من دون الإخلل بأحكام الفقرة
 ٤ أعلاه، يحق للجانب الإسرائيلي من اللجنة القانونية أن يحيل على اللجنة أية تشريعات تعتبر إسرائيل أن أحكام الفقرة
 ٤ تنطبق عليها، وذلك من أجل مناقشة القضايا الناشئة من مثل هذا التشريع.
 تنظر اللجنة القانونية في التشريع المشار

اليه في أقرب فرصة.

#### المادة التاسعة عشرة

### حقوق الإنسان وحكم القانون

تمارس إسرائيل والمجلس سلطاتهما ومسؤولياتهما المترتبة على هذا الاتفاق مع مراعاة الأصولية ومبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون المغبولة دوليا.

#### الهادة الخشرون

#### الحقوق والتبعات والالتزامات

ا ـ أ إن نقل السلطات والمسؤوليات من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارت المدنية إلى المجلس، كما هو مفصل في الملحق الثالث، يشتمل على جميع الحقوق والانتزامات المترتبة على كل فعل أو امتناع من فعل حدث قبل هذا النقل. وتكف إسرائيل عن تحمل أيسة مسؤولية ماليسة عن أمشال هذا الفعل أو الامتناع من الفعل، ويكون المجلس مسؤولا عن تحمل كل مسؤولية مالية عنى المقاية المترتبة على عنها وعن الأعباء المالية المترتبة على ذلك وعلى قيامه بمهماته.

ب مسيحال على المجلس كل مطلب مالى يوجه إلى إسرائيل في هذا المجال.

جد تطلع إسرائيل المجلس على المعلومات التي تملكها فيما يتعلق بالدعاوي القائمة والمتوقعة التي سترفع ضد إسترائيل أمام أية محكمة في هذا الشأن.

د حديثما تجري الإجراءات القانونية في شان مثل هذه الدعوى، تفوم إسرائيل بالطلاع المجلس على ذلك، وتمكنسه من المشاركة في الدفاع وإثارة أيسة حجج من قلها.

ه ـ في حال الحكم بتغريم إسر انيل غرامة تتصل بمثل هذه الدعوى من قبل أية محكمة، يدفع المجلس فورا الإسر انيل فورا قيمة هذه الغرامة.

و من دون المساس بما تقدم، عندما تجد محكمة تنظر في مثل هذه الدعوى أن التبعة تقع حصرا على موظف أو وكيل مفوض تجاوز في تصرف حدود الصلاحيات الموكلة إليه، أو إليها، على نحو غير شرعي أو مع تعمد الإساءة، فإن المجلس لا يتحمل المسؤولية المالية.

٢- أ- على الرعم من أحكام الفقرات (ا- د حتى ا- و) أعلاه، يحق لكل حانب أن يتخذ الإجراءات اللازمـة، بما فيها إصدار ونشـر التشـريعات، ليضمن أن أمثـال هـذه الدعـاوى التي تقدم بها الفلسطينيون، بما فيها الدعاوى العالقة التي لم يتم النظر فيها بعد، ستعرض أمام المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ففط، ولن تعرض أمام المحاكم الإسـرائيلية أو تنظر فيها هذه المحاكم.

ب \_ حيثما تقدم دعوى جديدة أمام محكمة فلسطينية بعد استبعادها عملا بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه، يتعين على المجلس أن يقوم بدور الدفاع فيها، وان يدفع قيمة الغرامة إذا ما حكم بغرامة للمدعى طبقا للفقرة الفرعية (١- أ) أعلاه.

جـ ـ تتفق اللجنة القانونية على ترتيبات لنقل جميع المواد والمعلومات اللازمة لتمكين المحاكم الفلسطينية من النظر في مثل هذه الدعاوى المشار إليها في الفقرة الفرعية ب أعلاه، ولتقديم إسرائيل المساعدة القانونية للمجلس للقيام

بدور الدفاع في هذه الدعاوي.

٦- لن يؤثر نقل السلطة، في حد ذاته، في الحقوق والتبعات والالتزامات الخاصة بأي شخص أو كيان قانوني موجود عند توقيع هذا الاتفاق.

 3- يتولى المجلس، عند توليته،
 جميع الحقوق والنبعسات والالتز امسات الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

ه لأجل أغسر اص هذا الاتفاق، تشمل عسارة «إسر البليون» أيضما جميع الوكسالات والشمركات المسمحلة في إسر اليل.

# المادة الحادية والعشرون

#### تسوية الخلافات والنزاعات

تحال الخلافات المتصلة بتطبيق هذا الاتفاق على أليه التنسيق والتعاون الملائمة المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وتطبق أحكام المادة الخامسة عشرة من «إعلان المبادئ» على كل خلاف لا يحل من خلال أليه التنسيق والتعاول الملائمة، أي:

ان النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق أو تفسيره، أو تطبيق وتفسير أية اتفاقت تتعلق بالفترة الانتقالية ستسوى من خلال لجنة الارتباط.

٢- أن النز اعات التي لا يمكن تسويتها
 بالمفاوضات قد تسوى بألية للتوفيق يتفق عليها الفريقان.

٣- يجوز للفريقين أن يتفقا على أن يحيلا على التحكيم النزاعات التي تتعلق بالفقرة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بالتوفيق. ولهذه الغايئة، وبعد اتفاق

الفريفين، يشكل الفريقان لجنة تحكيم.

### الفصل الرابع / التعاون الهادة الثانية والغشرور

اـ تسعى إسرائيل والمجلس لترقية التفاهم المتبادل والتسامح، وتمتنعان، لذلك، من التحريض، ومن جملته الدعاوة العدائية، على الطرف الآخر، ويلتزمان، من دون المساس بمبدأ حرية التعبير، اتخاذ الإجراءات القانونية لحؤول دون هذا التحريض من قبل أية منظمات أو خراعات أو أفر اد داخل ولاية كل منهما.

٢- تعمل إسر انيل والمجلس على التأكد من أن نظاميهما التربويين يساهمان في السلم بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني والسلام في المنطقة كلها، ويمتعان من إدخال أية موضوعات من شأنها أن تسيء إلى عملية المصالحة.

٣- من دون الإخلال بأحكام هذا الاتعاق أو المساس به تتعاون إسرائيل والمجلس على محاربة النشاط الإجرامي الذي قد يسيء إلى أي من الجانبين، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالعقاقير غير المشروعة والمخدرات، والتهريب والاعتداء على الممتلكات، بما فيه المركبات.

## الهادة الثالثة والعشرون

# التعاون فيما يتعلق بنقل الصلاحيات والمسؤوليات

حرصاً على ضمان انتقال الصلاحيات والمسؤوليات انتفالأسلميا ميسر أومنظماً، يتعاون الجانبان في سَان نقل صلاحيات ومسؤوليات الأمن طبقاً لأحكام الملحق

الأول، وانتفال الصلاحيات والمسؤوليات المدنية طبفا لأحكام الملحق الثالث.

## الهادة الرابغة والغشرون

#### العلاقات الاقتصادية

العلاقات الاقتصادية بين الجانبين محددة في بروتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع في باريس في ٢٩ نيسان (ابريل) ١٩٩٤ ويكملة بروتوكول العلاقات الاقتصادية المرففة جميعها تحت عنوان الملحق الخامس، وهي خاضعة لأحكام هذا الاتقاق وملحقاته.

#### المادة الخامسة والغشرون

#### برامج التعاون

١ اتفق الفريقان عملى إنشاء البية لنطوير برامج التعاون فيما بينهما.
 وتفصيلات هذا التعماون ومحددة في الماحق السادس.

٢ ـ تشكل بهذا، وكما ينص الملحق السادس، لجنة دائمة للتعاون تعالج القضايا التي تطرأ في إطار هذا التعاون.

#### المادة السادسة والعشرون

# لجنة الارتباط الإسرائيلية — الفلسطينية المشتركة

1. تعمل لجنة الارتباط التي شكلت بمقتضى المسادة العاشسرة من «إعلان المبادئ» على ضمان تيسير تطبيق هذا الاتفاق، وتعالح الفضايا التي تستوجب التنسيق وسواها من النزاعات والمصالح المشت كة.

٢ـ تتألف لجنة الارتباط من عدد متكافئ من الأعضاء من الفريقين. ويحق

لها أن تزيد بعض التقنيين والخبراء بحسب ما تقتضى الحاجة.

٣- تقسرر لجنة الارتباط أصولها الإجرائية، بما في ذلك وتيرة اجتماعاتها ومكانها أو أمكنتها.

٤- تصــل لجنة الارتباط إلى قراراتها بالاتفاق.

 تؤلف لجنة الارتباط لجنة فرعية تقوم بمتابعة وتوجيه عملية تنفيذ هذا الاتفاق (ويشار إليها لاحقاً باسم «لجنة المتابعة والتوجيه»). ويكون عملها كما يلي:

أ ـ تتابسـع لجنـة المتابعة والتوجيـة المتابعـة والتوجيـه بصبورة مسـتمرة تنفيذ هذا الاتفـاق سـعيا لتعزيز التعـاون وتوطيد العلاقات السلمية بين الفريقين.

ب ـ توجه لجنة المتابعة والتوجيه أنشطة مختلفة اللجان المشكلة بموجب هذا الاتفاق (اللجنة الأمنية المشتركة، لجنة الشؤون المدنية، اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة التعاون الدائمة) فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ الاتفاق، وترفع التقارير بذلك إلى لجنة الارتباط.

جـ ـ تتألف لجنة المتابعة و التوجيه من رؤساء مختلف اللجان المذكورة أعلاه.

د ـ يحدد رئيسا لجنة المتابعة والتوجيه أصولها الإجرائية، بما فيما وتيرة الاجتماعات وأمكنتها.

الهادة السابخة والخشرون

الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر

١- عملاً بالمادة الثانية عشرة من «إعلان المبادئ» دعا الفريقان حكومتي الأردن ومصر إلى المساهمة في إقامة مزيد

من إجراءات الارتباط والتعاون بين حكومة اسرائيل وممثلي الفلسطينيين من جهة وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى من أجل ترقية التعاون بينهم. وقد ألفت لجنة متابعية كجزء من هذه الإجراءات وبدأت مشاوراتها.

٢- تقرر لجنة المتابعة بالاتفاق كيفية قبول الأشخاص الذين هُجَروا من الضفة الغربيسة وقطاع غزة سسنة ١٩٦٧، إلى جانب الخطوات اللازمة للحيلولسة دون وقوع الفوضى والاضطراب.

٣ـ تعالىج لجنة المتابعة أيضاً مسائل أخرى ذات أهمية مشتركة.

### المادة الثامنة والهشرون الأشخاص المفقودون

ا تتعاون إسرائيل والمجلس على أن يقدم كل منهما إلى الآخر كل المساعدة اللازمة في عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين وجثث الأشكاص تنسترجع جثّهم، وعلى تقديم المعلومات عن الأشخاص المفقودين.

٢- تتعهد م.ت.ف. التعاون مع إسرائيل ومؤازرتها في مساعيها من أجل تحديد موضع الجنود الإسرائيليين الذي فقدوا في أتساء الخدمة، وإعادتهم إلى إسرائيل، وكذلك جثث الجنود التي لم يتم استعادتها.

الفصك الخامس أحكام متفرقة الهادة التاسعة والعشرون الانتقال الآمن

بين الضفة الغربية وقطاع غزة

ترتيبات انتقال الأشخاص والبضائع انتقالاً آمنا بين الضفة الغربية وقطاع غزة محددة في الملحق الأول.

### المادة الثلاثون المعايس

ترتيبات التسسيق بين إسسرائيل والمجلس فيما يتصل بالعبور من مصر والأردن واليهما، إضافة إلى أية معابر دولية أخرى، محددة الملحق الأول.

### المادة الحادية والثلاثون الفقرات الختامية

 اـ يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول فور توقيعه.

٢- يعتبر انفاق غزة - أريحا، باستثناء المادة العشرين منه (إجراءات بناء الثقة) والاتفاق التمهيدي لنقل [السلطات] والبروتوكول الخاص بنقل مزيد [من السلطات]، ملغاة بحكم هذا الاتفاق.

" يحل المجلس فور توليته محل السلطة الفلسطينية، ويتولى جميع التعهدات والالتزامات الواجبة على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق غزة لريحا، والاتفاق التمهيدي لنقل[السلطات]، والبروتوكول الخاص بنقل مزيد [من السلطات].

٤. يسنُ الجانبان جميع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق.

م. تبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين العريقين في أقرب وقت ممكن، على الا تتجاوز الرابع من أيار (مايو) ١٩٩٦. ومن المفهوم أن هذه المفاوضات ستتناول القضايا الباقية، بما فيها: القدس، اللجئون، المستوطنات، النرتيبات الأمنية،

الحدود، العلاقسات والتعاون مع الجيران الآخرين، وسوى هذه من القضايا التي تهم الفريقين.

آ- لن يؤشر شيء من هذا الاتفاق أو يستبق نتيجة المفاوضات بشأن الوضع النهائي التي سستجري عملا بسد إعلان المبادئ ولن يعتبر أي من الفريقين متخليا أو منتاز لا، بمجرد دخوله هذا الاتفاق، عن مطالبه أو مواقفه أو حقوقه الحالية.

لن يبادر أو لمن يتخذ أي من الفريقين أية خطوة من شانها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، في انتظار ما تسفر مفاوضات الوضع النهائي عنه.

٨ـ ينظر الفريقان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبار هما وحدة ترابية واحدة تصان وحدتهما ووضعها خلال الفترة الانتقالية.

9 - تتعهد م. ت. ف. أنسبه، فسسى غضون شسهرين من تولية المجلس ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني ويوافق رسميا على التغيير ات الضرورية بالنسبة إلى الميشاق الفلسطيني، على ما تم تعهده في الرسالتين الموقعتين من قبل رئيس م. ت.ف. و المرسلتين إلى رئيس الحكومة الإسر ائيلية والمؤرختين في 9 أيلول (سبتمبر) 199۳، و أيار (مايو) 1998،

١٠ عملاً بالملحق الأول، المادة السابعة من هذا الاتفاق، تؤكد إسرائيل أن حواجز التفتيش الدائمة المفائمة على الطرق المؤدية إلى منطقة أريحا ومنها (ما عدا تلك المتعلقة بولوج الطريق المؤدية من [مشروع] موسى العلمي إلى جسر اللنبي) ستزال عند استكمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

ا ا ـ يحق المساجين الذين سلموا الى السلطة الفلسطينية، عملا باتفاق غزة ـ أريحا، شريطة أن يظلوا في منطقة أريحا المدة الباقية من عقوبتهم، يحق لهم أن يعودوا إلى ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند استكمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

۱۲ فيما يخسص العلاقات بين السحر انيل وم ت.ف، ومن دون الإخلال بالالتز امات المتضمنة في الرسالتين الموقعتين و المتبادلتين بين رئيس الحكومة الإسسر ائيلية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية والمؤرختين في ٩ أيلول سبتمبر) ١٩٩٣، و ٤ أيار (مايو) ١٩٩٤، يطبق الجانسان فيما بينهما الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرين من التغييرات اللازمة.

١٣ أ ـ تشكل ديباجة هذا الاتفاق والملحقات والذيول والخرائط المرفقة به جزءاً لا يتجزأ منه.

ب ـ يوافق الفريقان على أن الخرانط المرفقة باتفاق غزة ـ أريدا، أي:

(١) الخريطة رقم ١ (قطاع غزة) وقد أرفقت نسخة طبق الأصل عنها بهذا الاتفاق باعتبارها الخريطة رقم ٢ (في هذا الاتفاق «الخريطة رقم ٢»)؛

(٢) الخريطة رقم ٣ (انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة) وقد أرفقت نسخة طبق الأصل عنها بهذا الاتفاق باعتبارها الخريطة رقم ٥ (في هذا الاتفاق «الخريطة رقم ٥»).

(٣) الخريطة رقم ٦ (مناطق النشاط البحري)، وقد أرفقت نسخة طبق الأصل عنها بهذا الاتفاق باعتبارها الخريطة رقم ٨ (في هذا الاتفاق «الخريطة رقم ٨»)، إنما هي جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وستظل سارية المفعول طوال مدة هذا الاتفاق.

١٤ - بينسما تدخل منطفة الجفتاك تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، فإن الجانب الإسرائيلي سينظر في نقل هذه المنطقة إلى الولاية الإقليمية للمجلس في المرحلة الأولى من مراحل المزيد من إعادة الانتشار.

حرر في واشنطن في اليوم الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) ١٩٩٥. عن حكومة دولة إسرائيل عن منظمة التحرير الفلسطينية

#### شهد عليه:

الولايات المتحدة الأميركية جمهورية مصر العربية مملكة النرويج الاتحاد الفيدرالي الروسي المملكة الأردنية الهاشمية الاتحاد الأوروبي





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اللاجئون والنازحون

ومفاوضات الوضع الدائم

رمزي رياح

 $(\mathbf{1})$ 

#### المقدمة

أتمن الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوطني الفلسطيني في غزة (٢٢ إلى ٥٦/٤/٢٥) وظيفتها في تابية الاستحقاقات التي تمليها اتفاقات أوسلو، وأعادت صياغة برنامج وبنية المؤسسة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية انسجاما مع هذه الاستحقاقات، بما فيه البغاء الميثاق الوطني الفلسطيني النزاما بما ورد في اتفاق أوسلو٢، الاتفاق الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة (٩٥/٩/٢٨).

إن الغاء الميثاق الوطني الفلسطيني وتكليف اللجنة القانونية للمجلس الوطني بإعادة صياغته على أسس تنسجم مع الالتزامات المتضمنة في اتفاقات أوسلو وفي الرسائل المتبادلة بين عرفات ورابين في 9و ١٠ أيلول ١٩٩٣، يترتب عليه اعتراف فلسطيني من جانب واحد بحق إسرائيل في الوجود، بما يعني الاعتراف بشرعية المشروع الصهيوني في أرض فلسطين، في الوقت الذي ما تزال إسرائيل ترفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق اللاجئين من أبنائه في العودة الذي يكفله القرار ١٩٤٠.

إن الاعتراف المجاني من جانب واحد بحق إسرائيل في الوجود يعني تحويل حق العودة وتقرير المصير من حق شرعي غير قابل للتصرف ومعترف به دوليا إلى مجرد مطلب فاسطيني. ولذلك كان الإصرار الإسرائيلي على دعوة المجلس الوطني لتعديل أو البخاء الميثاق قبل البدء بمفاوضات الوضع الدائم بهدف تخفيض السقف السياسي للموقف التفاوضي الفلسطيني وإضعاف أسانيده، وبما يضمن التحكم الإسرائيلي الكامل بنتائج هذه المفاوضات التي افتتحت رسمياً في ٩٦/٥/٥ في طابا.

والمعروف أن مفاوضات الوضع الدائم تشمل القدس والمستوطنات واللاجئية والمكانة السياسية والوضع السياسي للكيان الفلسطيني (الحدود، الترتيبات الأمنية، العلاقات والمتعاون مع الجيران الأخرية..)، وسوى هذه من القضايا التي تهم الفريقين (المياه، الأماكن المقدسة..). أن هذه العناوين، بطبيعتها، تطول القضايا الوطنية الكبرى التي تشكل

------ اللاجئــون والنازحـون

مجتمعة جوهر المسألة الوطنية في هذه المرحلة.

وإذا كانت قضايا الفترة الانتفالية، التي لم يُنجز التفاوض حول جميع بنودها بعد، قد ركزت بشكل رئيسي على الوطن المحتل بالعناوين المعروفة لتتعكس بسلبياتها على مجمل الفضية الوطنية وعلى الشعب بأسره، ولتقلص في الوقت نفسه دور الشتات الفلسطيني وقدرته في الإسهام بالتأثير على مجرى الأحداث... فإن طبيعة قضايا مفاوضات الوضيع الدائم تفتح على أوسع مشاركة للشعب الفلسطيني خارج أرض الوطن، وتوفر لقواه الوطنية إمكانية لمواصلة خوض معركة الحقوق الوطنية على نطاق أوسع وبشكل أكثر توحداً واتساقاً بين الوطن المحتل والشتات.

فضلاً عن ذلك، فإن قضايا مفاوضات الوضع الدائم ذات تشابكات إقليمية أوسع من قضايا الفترة الانتقالية، تشابكات توفر إمكانية - إذا ما اتبعت سياسة صائبة - للإفادة من تفعيلاتها لإسناد النضال الوطني، وفي هذا الإطار بتجدد طرح قضية اللجئين (والنازحين) بقوة، باعتبارها قضية نضالية موحدة بين الوطن والشتات، قضية متداخلة أيضاً مع محيطها الإقليمي ومساراته التفاوضية.

(2)

# اللاجئون . . المرجعية الشرعية الدولية

يتناول القرار ٢٤٢ (والقرار ٣٣٨ الذي يدعو بجانب منه إلى تنفيذ القرار ٢٤٢ بجميع أجزائه) موضوع اللاجئين بشكل عام وغير محدد، إذ يتكلم عن «تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين» دونما توضيح لمضمون هذه التسوية، ولا يخرج عن هذا الإطار ما تضمنته ديباجة اتعاق أوسلو ١ وأوسلو ٢ («إن المفاوضات بشأن الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨») وذلك انسجاما مع إطار مدريد التفاوضيي.

إن ما ورد في اتفاق أوسلو ٢، فضلا عن صيغته الملتبسة التي تتفادى ببراعة النص الواضع على المفاوضات من أجل تنفيذ قراري مجلس الأمن المذكورين، وإلى جانب الحجة التي يسلح بها إسرائيل في تجاوز قرارات الأمم المتحدة العائدة إلى حرب الـ٢٤ باعتبارها متقادمة وغير ذات موضوع حيث يرتبط القراران ٢٤٢ و٣٣٨ بحربي الـ٢٧ والـ٣٧٠.. إن ما ورد في هذا الاتفاق، وهنا خطورته، لا يعيد قضية اللاجنبين إلى مرجعيتها الشرعية الدولية المحددة وذات الصلة، أي إلى القرار ١٩٤ (وفقرته الرقم ١١ تحديدا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في المرجعية ويتجاهلها.

إن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة تكفل للاجئين الفلسطينيين مكانة اللاجئ من الناحية القانونية. وهذا تحديد سياسي يترتب عليه بأن اللاجئين ليسوا أفراداً بل جماعة تتتمي إلى أصل انسلخت عنه لأسباب قاهرة ولهم هويبة توحدهم مع هذا الأصل، مما يمنحهم حكأساس حق العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم مع إمكانية اللجوء إلى التعويض الذي هو جزء من الاعتراف والإقرار الرسمي والعلني بحق العودة، وليس بديلا من هذا الاعتراف.

هذا ما يجسده القرار ١٩٤ (الذي يتضمن عنوانه شلاث قضايا، من بينها «تقرير حق

اللاجئين في العودة إلى ديارهم») الذي ربط قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة (القرار ٢٧٣ للجمعية العامة في ٤٩/٥/١١) بتعاونها في تطبيق حق العودة الذي يتضمنه نصاً.

وإلى أن تُحل قضية اللاجئين على القاعدة المذكورة، تكلف الأمم المتحدة جهازاً خاصاً (الأونروا) بتولى شنونهم (الإغاثة والتشغيل). لقد أكدت الجمعية العاملة لدى إنشاء الأونروا (القرار ٣٠٢ بتاريخ ٤٩/١٢/١٨)، وكانت تؤكد عند تجديد توكيلها أن تمويل الأونروا ونشاطاتها لا يجحف بحق العودة الذي أقامه القرار ١٩٤. إن الأونروا جهاز يرسخ مكانة اللاجئين القانونية السياسية من خلال التعاطي معهم كجماعة (الإعاشة حق للاجئين تعريفاً ولا تفتصر على المعوزين منهم، وكذا الأمر بالنسبة لخدمات التعليم والصحة..)، ومنحهم بطاقة اللاجئ، وإنشاء مخيمات للاجئين كوحدات متميزة عن محيطها وقائمة خارج مسئولية الدول الموجودة فيها (بالمعنى الخدماتي طبعاً وليس

إن القرار ١٩٤ يبقى هو المرجع الأساس لقضية اللاجنين. من هذا، خطورة صيغة مدريد التفاوضية بشروطها المعروفة واتفاق إعلان المبادئ وما تلاه، الذي بإسقاطه للفرار ١٩٤ أفقد ملف اللاجنين مرجعيته الشرعية الدولية ليحيلها إلى الإطار التفاوضي نفسه المكون، مدوره، من عدة أطر ومسارات (لجنة عمل اللاجئين في المفاوضات متعددة الطرف وما ينبثق عنها، المفاوضات التنائية مع الأردن ولبنان وسوريا وم.ت.ف.).

لقد جرد اتفاق أوسلو قضية اللاجئين من مرجعيتها الشرعية الدولية من جهة، وحولها، من جهة أخرى، إلى قضية إقليمية عربية – إسرائيلية بجوار بعدها الفلسطيني – الإسرائيلي وبالتداخل معه، إن هذا أدى ويؤدي إلى شروط تفاوض مجحه بالحق الفلسطيني تخدم الموقف الإسرائيلي وجوهره: حل تصفوي لقضية اللاجئين بضلوع إقليمي على قاعدة التوطين والتأهيل و إلغاء حق العودة.

(3)

# النازحون . . المرجعية الشرعية الدولية

كما بالنسبة لقضية اللاجئين أسفط انفاق أوسلو ٢، في امتداد ما سبقه، المرجعية الشرعية الدولية لقضية نازحي حرب الـ١٧٦ قرار مجلس الأمن الرقم ٢٣٧ (٢٧/٦/١٤) الذي يحدد التعامل مع النازحين كجماعة (وليس كأفراد أو فنات على قاعدة انتقائية) ويندرج تحت عنوان «دعوة إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان»، وينص بوضوح على العودة غير المشروطة... أبعد من هذا، الفرار ٢٣٧ «يدعو حكومة إسرائيل لتسهيل هده العودة».

من جهة أخرى، لم يعالج انفاق أوسلو ٢ قضية نازحي الـ١٧ بشكل مستقل، بل تتاولها تحت عنوان جامع: «الارتباط والتعاون مع مصر والأردن» (المادة ٢٧) حيث دعا إلى مزيد من إجراءات الارتباط والتعاون، ولحظ ــ كجزء من هذه الإجراءات ــ تشكيل لجنة من الأطراف الأربعة (من ممثلي الفلسطينيين + حكومات إسرائيل ومصر والأردن) تعالج ــ من بين مسائل أخرى ــ قضية النازحين على أساس فردي وبالتوافق، على أن تقرر هذه اللجنة «كيفية قبول الأنسخاص إلى جانب الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع الفوضى والاضطراب». وهذا ما يصب في وجهة النظر الإسرائيلية التي نتطلق من أن عودة منات الألاف يهدد بإحداث حال من الفوضى يمكن أن تهدد عملية السلام نظراً إلى ضعف البنية النحتية والوضع الاقتصادي في الضفة والقطاع مما يحول دون استيعاب الوافدين الجدد(!)...

إن مقاربة اتفاق أوسلو لقضية النازحين يمنح إسرائيل امتياز إشهار النقض على عودة النازحين لمخاطرها الاجتماعية والأمية المزعومة من جهة، وانطلاقاً من تصنيف النازحين البى فنات من جهة أخرى، وهذا ما تستد إليه إسرائيل لتحقيق هدفين:

1. تخفيض العدد المقرر للنازحين لتقليص حجم من يسمح له بالعودة (قدر عددهم عام ٦٧ بـ ٢٨٠ ألف، واقترب عام ١٨٠ من الـ ٠٠٠ ألف، والآن يقدر العدد بما يتجاوز المليون. أما التقدير الإسرائيلي فهو يراوح من ١٥٠ إلى ٢٢٠ ألف).

٢\_ نتظيم العودة على دفعات وعلى مدى زمني طويل جدا (بمعدل ٤ آلاف سنوياً ولاعتبارات إنسانية، مما يستغرق هي حال اعتماد الرقم الإسر ائيلي الأقصى ودونما احتساب للزيادة الطبيعية... خمسون سنة(!)، بينما يطالب الطرف الفلسطيني بعودة ٣٠٠ ألف سنوياً).

إن عدم التعاطي مع النازحين كجماعة غير قابلة للتصنيف تكفل الشرعية الدولية حقها في العودة دون قيد أو شرط يؤدي — من بين أمور أخرى - إلى هذه الهوة بين التغديرين الفلسطيني والإسرائيلي، إن هذه الهوة لا تُرد إلى خلل إحصائي بل إلى تصنيف إسرائيلي يستبعد تلقائياً من النازحين تلك الفئات التي تحمل مدلولاً سياسياً بالنسبة لقصايا كبيرة ما الفكت إسرائيل تسعى لمراكمة وقائع كي تُحسم سلفاً لصالح موقفها، وفي هذا الإطار تستبعد إسرائيل من حيث المبدأ عودة أولئك النازحين المدرجين.ضمن الفئات التالية:

١. لاجئي الـ ٤٨ الدي كانوا في الضفة والقطاع قبل حرب الـ ٦٧ وغادروها إبانها وبعدها، والذين يتجاوزوا نصف إجمالي النازحين، وذلك على خلفية الموقف الإسرائيلي بتصفية ملف اللاجئين بالتوطين، مما يستتبع توطين هذه الفئة حيث تغيم الآن (أي في الأردن بالنسبة للغالبية).

7. سكان القدس التسرقية الذيس غادروها قبل الحرب أو بعدها، وذلك في سياق المساعي الإسر البلية المتواصلة لتعليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس، باعتبار أن القدس الترقية جزء لا يتجزأ من القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية (1).

٣. الذين ينتمون إلى قرى أو أراضي صادرتها إسرائيل أو بنت عليها مستوطنات انطلاقاً من تجنب إدخال عناصر ضغط إضافية على مسألة المستوطنات التي تسعى إسرائيل للاحتفاظ بها (أو بغالبيتها العظمى).

الذين نفذوا عمليات عسكرية صد إسرائيل أو المصنفين خطيرين أمنيا انسجاما
 مع سياسة الإبعاد الإسرائبلية المتبعة تحديداً تجاه الفنات الأكثر تصديا للاحتلال.

لقد عقدت اللجنة الرباعية الفنية المعنية بالنازحين اجتماعها السابع (٩٦/٢/١٣) وماز الت تدور على نفسها بحثًا عن تحديد لمعهوم النازح ولأرقام النازحين وفق أسس مرجعية بتفق عليها(!).. إن تراجع المفاوضات إلى مستوى الجدل المفاهيمي للفضية واستغراقه فبها بدلا من البحث بآلية العودة ونرتيباتها والجدول الزمني لعودة النازحين.. يعود، بأحد جوانبه الرئيسية، لافتقاد المفاوضات إلى مرجعبة مبتوتة سلفا.

إن الموقف الإسرائيلي من قضية النازحين يُرحّل بحثها من الفترة الانتقالية، حيث هي مدرجة أصلا، إلى الوضع الدائم، وعليه، ستتأثر المفاوضات حول جدولة عودة المتوافق على الاعتراف لهم بهذا الحيق، من حيث المبدأ، بنتيجة المفاوضات حول الوضع السيادي للكيان الفلسطيني. أما الفنات المستثناة إسرائيليا التي أشرنا إليها، فالمفاوضات حول اللاجنين والقدس والمستوطنات. وبما أن كتلة النازحين الأهم من صلب موجة اللجوء الأولى (٤٨)، فالموقف الإسرائيلي منها سيضغط نحو توحيد إطار الحل على نفس القاعدة التصفوية المعتمدة إزاء قضية اللاجنين: التوطين والتأهيل في مكان النزوح. أن وضع قضية الدازحين بيد اللجنة الرباعية التي تضم عمليا بلدي استقبال النازحين: الأردن في المقام الأول ومصر بدرجة أقل، ينطلق من رؤية محددة سلفاً لدور الأردن (كمكان وكيان) لتوطين غالبية النازحين واستيعابهم.

### (4)

# الأونروا . . الالتزام الأممى بقضية اللاجئين

تستمد قضية اللاجئين خصوصيتها أمام المجتمع الدولي وإزاء الشرعية الدولية من مسئولية الأمم المتحدة عن نشونها عندما تبنت القرار ۱۸۱، قرار التقسيم على أرض فلسطين (دولة عربية +دولة يهودية +حكم دولي خاص بمديسة الفدس)، فاقتصر التطبيق على إنشاء دولة إسرائيل، مما استجر خلق مشكلة اللاجئين. إن هذا ما يميز علاقة قضية اللاحنين بالأمم المتحدة وقراراتها، ويجعلها تختلف عن قضايا اللاجئين الأخرى التي نشأت جراء ممارسات مناقضة لقرارات الأمم المتحدة ولتوجهاتها. إن مسئولية الأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين هي مسئولية مباشرة وونيقة الارتباط بالفرار ١٩٤ الوارد ذكره نصاً في قراري الأمم المتحدة ٣٧٣ (حول قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة) درول نأسيس الأونروا)، والذي يشكل القاسم المشنرك بين هذين الفرارين.

ومن جهة أخرى، فقد استثت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجنبن (١٩٥١) بشكل صريح ومقصود اللاجئ الفلسطيني من تعريفها، وأعفت المفوضية العليا لشنون اللاجنين للأمم المتحدة من مسئولية الإشراف على اللاجنين الفلسطينيين حيث تم التأكيد على مسئولية الأونروا ودورها في تأمين المساعدة لهم. إن قيمة هذا وإيجابيته تتمثل في صدون قضية اللاجنين الفلسطينيين من مخاطر الإذابة والتهميش حيث ينطوي القبول بالتعريف العام للاجنين على مخاطر إضاعة حقهم الأساسي في العودة، وبالمفابل فإن النخصيص في التعريف وتحديد المسئولية وحصرها بمؤسسة معنية بتغديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى حين تتفيذ الفقرة ١١ من القرار ١٩٤٠، يصون حق العودة، أما سلبية هدا التخصيص، أي عدم إدماج مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في إطار عام، ومخاطره فإنها نكمن في إفقاد اللاجئين لأية حماية دولية إذا ما خلّت الوكالة لأي سبب من الأسباب.

لن مسئولية الأمم المتحدة المداشرة تجاه قضية اللاجئين وارتباط هذه المسئولية بمؤسسة

مختصة منبقة عنها (الأونروا) يترتب علبه عدم المساس بهذه المؤسسة، وعدم الاقدام على حلها قبل إيجاد حل دانم وشامل لقضية اللاجئين لضمان عدم إدابة قضيتهم وهدرها.

لقد جاء تأسيس الأونروا بالإتكاء الكامل على القرار ١٩٤ (فقرته ١١ تحديدا) الذي استذكره قرار التأسيس (٢٠٢) في أكثر من موقع: في الديناجة («التأكيد بصدورة خاصة على أحكام الفقرة ١١»)، وفي الففرة ٥ («استمرار المساعدة لاغاتة اللاجنين مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ١١»)، وفي الففرة ٢٠ («تشاور الأونروا مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة، لما فيه خير أداء لمهامات كل منهما، وخصوصاً، فيما يتعلق بما ورد في الفقرة ١١٠..»).

من هنا، أهمية ما يلي: إدا كان القرار ١٩٤ هو المرجعية الدولية الأساس في قضيية اللاجنين، فإن الأونروا هي التجسيد القانوني السياسي والمؤسسي للالتزام الأممى بهذه القضية بالارتباط الكامل والوثبق مع هذا القرار وأحكام فقرته ١١ بالتحديد. ولذلك فإن المساس بالأونروا، قبل حل قضية اللاجنين، لا تفتصر سلبباته على حرمان هؤلاء من تغديماتها، على أهميتها، بل تمتد إلى المساس بالمكانة السباسبة والقانونية لقضية اللاجئين ولحقوفهم، المشرعة دوليا، وفي المفدمة حقهم في العودة.

إن الإعداد بجري بوعي كي تنتقل الأونروا من مؤسسة تقدم المساعدات للجئين مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ١١ من القرار ١٩٤ إلى مؤسسة توجه مساعداتها وتبني خطة عملها لنسف أحكام الفقرة ١١ المذكورة والاستعاضة عن حق العودة بمخطط التوطين والتأهيل. هذه هي الوجهة التي يجري دفع الأونروا بخطى ثابتة نحوها منذ اتفاق أوسلو الأول. إن المحافظة على موازنات وكالة الغوث وحتى زيادتها والإقدام على تمديد ولايتها لا يؤشران إلى عدم اهتزاز موقعها، بل يمهدان، في واقع الحال، للمساس بهذا الموقع من أجل إنهاء خدماتها على طريق تصفية ملف اللاجئين. هذا ما يثبته «برنامج تطبيق السلام» في مناطق الحكم الذاتي الذي أطلق في ١/ ١/٩٠، بعد أقل من شهرين من التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، في إطار توجيهات لجنة عمل اللاجئين (التابعة للمفاوصات متعددة الطرف) وبدعم من الدول المائحة. وبتبنيها لهذا البريامج وضعت الوكالة نفسها ضمن وجهة الانسجام مع توجهات اتفاقات أوسلو والإسهام في دعم تطبيقاتها.

**(5)** 

## الأونروا . . أولويات مستجدة

شهد تصويت الحمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين في نهاية العام 1990 على القرار 1983، شهد للسنة الثانية على التوالي سابقة امتناع الولايات المتحدة واعتراض إسرائيل على هذا القرار، واقترن هذا الامتناع بدعوة الولايات المتحدة لإعادة النظر بكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية السرق الأوسط مادامت هذه الفضية ومن ضمنها قضية اللاجنين ـ قد أحيلت إلى المفاوضات باعتبار أن قرارات الأمم المتحدة تشكل استناقا لنتائج المفاوضات وتدخلا في مساراتها (!).

لقد أتتر هذا التصويت إلى تآكل في قوة القرار ١٩٤، كما أشتر إلى اهتزاز مكانته نهوض مشاريع إنهاء خدمات الأونروا التي تم نمديد ولايتها حنى حزيران ٩٩، وهو تاريخ التهاء الفترة الانتقالية والموعد المحدد لوصول مفاوضات الوضع الدائم إلى نهايتها أيضاً.

ورغم أن اجتماع الدول المانحة في عمان في آذار ١٩٩٥ لم يحدد حزيران ٩٩ موعدا نهائيا لإنهاء خدمات الوكالة. إلا أن المنحى العام للمؤسسة الدولية بفي يسير في هذا الاتجاه وعلى وقع وصول الأطراف المفاوضة إلى اتفاقات بشأن قضية اللاجنبن، ومن مؤشرات هذا التوجه، قيام «برنامج تطبيق السلام»، واستحداث صندوق تعويضات موظفي الوكالة، وإخضاع الموظفين الجدد في وكالة الغوث لنظام التعاقد المؤقت لفترة سقفها الزمني عام ٩٩.

ومن هذه المؤشرات أيضاً، إشراك الأونروا ضمن وقد الأمم المتحدة في اجتماعات مجموعة عمل اللاجئيس التابعة للمفاوضات متعددة الطرف (في الاجتماعين الأخيرين السابع والثامن) بعد أن حال الاعتراض الإسرائيلي - المدعوم أمريكيا - دون حضور الأمم المتحدة للاحتماعات الأولى، لما يرمز إليه هذا من استحضار للفرار ١٩٤، وأتنت مشاركة الأونروا الطلاقاً من كونها المعنية بتنفيذ «بريامج تطبيق السلام» وأية مشاريع أخرى تخدم توجهات عمل مجموعة عمل اللاجنبن، وقد اعتبر الشيراك الوكالة في أعمال هذه المجموعة، بمثابة

رسم توجه عمل الوكالة للمرحلة القادمة بتوافق دولي وقبول من فريق أوسلو.

إن وظيفة «برنامج تطبيق السلام» تتحدد في تعبئة طاقات وكالة الغوث وخبراتها في خدمة مؤسسات سلطة الحكم الذاتي، وبناء البنية التحتية الضرورية لفيام مثل هذه السلطة، والمواءمة بين خدمات الوكالة وخدمات السلطة، إلى أن تتوفر الإمكانيات لاستلامها خدمات الوكالة بشكل نهائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودمج اللاجئين الفلسطينيين في هذين «الإقليمين» بالمحيط، وإسفاطهم من ملف اللاجئين، وبالتالي، بات واضحا أن وظيفة وكالة الغوث للسنوات القادمة من عمرها، هو العمل على تأهيل وضع اللاجئين وتحسين مستوى معيشتهم (نسبيا وحيث أمكن) تمهيدا لدمجهم في المحيط (توطين، استيعاب، دمج، الخ.) بديلا لحق العودة.

في ظل التطور الحاصل في وظيفة الوكالة يلاحظ في الجانب المالي أن الدول المانحة، المعنية بتطبيق الحل في المنطقة وفرت الوكالة ميزانية مشروع تطبيق السلام، وهو ما وفر المناطق المحتلة خدمات إضافية نوعية، وإن اندرجت في سياق سياسي مناقض بنتيجته لحل عادل لقضية اللاجنين، إلا أنها شكلت على الجهة المقابلة بعض التعويض عن حالة الحرمان التي عاشها لاجنو مخيمات الضفة والقطاع. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مسألة توفير ميز انيات وكالة الغوث مرهونة بالقرار السياسي. وبالتالي فإن التفتير الذي يمارس تجاه الميز انيات العادية ليس إلا تعبيرا عن موقف سياسي خلاصته تأمين الحد الأدنى من الخدمات التي توفر للاجئ إحساسا بأنه غير مهمل، بانتظار تبلور الحل الدائم لقضيته.

إن الأولويات المستجدة على برنامج الأونروا إذ تتحرك ضمن مخطط التوطين والتأهيل، تدفع نحو إحالة مسئولياتها (سلطة حكم ذاتي، دول مضيعة) على طريق تصفية خدماتها. إن السعي لمنع تصفية أعمال الوكالة ينطلق من اعتبار ما ترمز إليه من التزام بقضية اللاجئين وحق العودة متداخلاً مع اعتبار ما تقدمه من برامج تلبي احتياجات متعددة. من هنا، فإن انتقاد «برنامج تطبيق السلام» لا يتعرض لتقديماته، وانتقاد تقليص الموازنات الاعتيادية لا يتعرض فقط لكفافها، بل ينطلق هذا الانتقاد من إدر اك للهدف المنشود في الحالتين: خطوة على طريق تصفية المؤسسة. إن محور برنامج العمل في هذا المحجل هو النضال من أجل المحافظة على الأونروا وتحسين خدماتها إلى أن تحل قضية اللاجئين، وفي هذا الإطار الدفاع عن مصالح العاملين في إطارها (٢٠ ألف موظف وعامل ومستخدم).

(6)

# المفاوضات . . تعدد الأطر والاطراف

رغم ارتكازها إلى أربعة مسارات ثنائية هي الأساس ومسارات متعددة (الأطراف والموضوعات) مساندة لتقدم المفاوضات الثنائية، ضمنت هيكلية مدريد التعاوضية، على سلبياتها الجمة، حدا أدنى من الترابط، ترابط قائم على إمكانية التقدم المتوازي والمتزامن بين مختلف المسارات. لذلك حققت إسرائيل مكسبا هاماً من خلال إتفاق أوسلو الذي أدى الى الغاء هيكلية مدريد والإنفصال عن نسق التوازي والتزامن للإنتقال الى خط التقدم المنفصل كلياً مع كل طرف على حدة بالنسبة لكافة مواضيع البحث، بما فيه ملف اللاجئين والنازحين.

لقد حول إنفاق أوسلو قضية اللاجئين بعد أن حردها من مرجعيتها الشرعية الدولية، حولها الى عناوين تفاوضية شائية مستقلة عربية \_ اسرائيلية (الأردن، سوريا، لبنان) بجانب المسار الفلسطيني \_ الإسرائيلي، والى قضية مشتركة نبحت ضمن إحدى المجموعات الخمس للمسار المتعدد. لقد كرست إنفاقات أوسلو ووادي عربة هذا المنحى وضمت إليه، باللجنة الرباعية، ملف النازحين. وفي هذا الإطار، فإن المسار المتعدد الطرف (من خلال لجنة عمل اللاجئين) بأولوية التركيز على تحسين الأحوال المعيشية في خدمة حل قائم على التوطين والتأهيل يكمل ما يجري في الشائيات ويدعم النتائج المحرزة عليها.

إن هذا الترتيب ينسجم مع الاستراتيجية الإسرائيلية في تفادي مواجهة قضية اللاجئين كقضية واحدة ويتيح توزيعها على الدول المضيعة للتعاوض عليها بشكل منفصل، مما يكرس التعاطي مع اللاجئين كمجموعات سكانية من جهة، ويدفع، من جهة أخرى، نحو حل بصيغة التأهيل والتوطين بعد اسقاط حق العودة.

إن المعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية (٢٦/١٠/١٠) تقدم، في مادتها الثامنة، نمودجا صارخاً عن الترتيبات الثنائية التي تسعى إليها اسرائيل، فبعد الكلام التضليلي عن المشكلات الإنسانية الكبرى بالنسبة للطرفين (!)، وإسقاط قرارات الشرعية الدولية ذات

الصلة واستبدالها الغامض بأحكام القانون الدولي.. يتم الإنتقال الى المقصد والجوهر من كل هذا، بالكلام الصريح عن توطين اللاجئين والنازحين (الفقرة ٢/ جـ).

والى هذا النرتيب الثنائي، وفي إطار الدور الملحوظ اسر انيليا، للأردن في مفاوضات الوضع الدائم (في المفاوضات.. وليس فقط في المجالات التي سينفق عليها سنتيجة هذه المفاوضات). فإن المادة الثامنة المذكورة (في الفقرة ٢ ـ ب/٢) تعتح نافدة على دور للأردن في موضوع اللاجنين في «المناطق المشار اليها في المادة الثالثة من المعاهدة (أي بكلام آخر: الضفة الغربية) إلى جانب الطرف الفلسطيني (معه بالتوازي معه). إن الأردن، في ملف اللاجنين، مستقل في ترتيباته النتائية مع اسرائيل عن الجانب الفلسطيني، لكذه طرف وشريك في هذا الملف في مفاوضات الوضع الدائم.

إن تعدد الأطر النفاوضية الخاصة باللاجنين وتعدد أطرافها بغياب المرجعية الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي ظل ضعف التسييق العربي والإفتقاد الى استرانيجية عربية تفاوضية متسقة بخطوطها العامة، مع استمرار إختلال نسبة الفوى لصالح اسرائيل وتقدم صيغة الحلول التتانية والمنفردة.. إن كل هذا يضعف، إن لم يلغ، التاثير الفلسطيني على ما يدور في المفاوضات حول موضوع اللاحئين.

إن جانبا رنيسيا من المصير الفلسطيني والمستقبل الوطنسي يجري صياغته بمعرل عن المشاركة الفلسطينية، أكان على مستوى جماهير اللاجئين أو المؤسسات القبادية (سلطة الحكم الذاتي، بقايا مؤسسات م.ت.ف. في الخارج، القيادات المحلية في الشنات). من هنا ضرورة وأهمية التنسيق الوثيق بين الطرف الفلسطيني وكافة الأطراف العربية المعنية بهذا الموضوع، وبالذات الدول المضيفة للاجئين. وبموازاة هذا، بات ضروريا أن يدار أوسع نقاش ديمقراطي ومفتوح وسط مختلف تجمعات اللاجئين حول قضيتهم وسنبل استعادة حقوقهم، إن أحد الأشكال الرئيسية لاحتواء ضعف الدور الفلسطيني وتجاوز تغييبه يمر عبر: ١ ـ إبراز قضية اللاجئين في الوطن المحتل باعنبارها قضية قائمة بذاتها تستند الى حركة جماهيرية تحمل عنوان ومطالب اللاجئين. ٣ ـ توحيد إطار العمل والتحرك التحيية اللاجئين.

 $(\mathbf{Z})$ 

# 

منذ نشوء قضية اللاجئين كان مخطط التوطين يقف في مواجهة حق العودة. وحتى يومنا مازال التوطين يتلازم بعلاقة مستقرة نقيضا للعودة. والتوطين لا يفترض، ابتداء، استبدال الهوية الفلسطينية بأخرى، مع احتمال أن يقود الى ذلك، بل أساسا الغاء حق العودة والوضع القانوني والسياسي للاجئين من جهة، ومن جهة أخرى إعادة تأهيل الوضع الإسكاني والحياتي للاجئين رفعاً للمستوى المادي بجانب، ورفعاً عن المخيمات لمكانتها (القانونية، السياسية) بجانب آخر، نظراً لما تمثله المخيمات من النرام أممي بفضية اللاجئين وحق العودة.

إن الخط العام لحل قضية اللاجنين كما عبر عنه اتفاق أوسلو بمخطط التوطين والتأهيل، إن هذا المخطط يقع في قلب الصراع الجاري حول الحقوق الوطنية، والمحاولات الجارية لتمريره (أو لصياغة مقدمات تسهل فرضمه) شرعت تمد خيوطها بهدوء قبل بدء المفاوضات حول قضية اللاجئين باعتبارها أحد عناوين ترتيبات الوضع الدائم (المعاهدة الأردنية \_ الإسرائيلية، مجموعة عمل اللاجئين في إطار المتعددة، إتفاق أوسلو ذاته وتكبيف وظائف الأونروا مع متطلباته لدعم تطبيقاته..). إن الصراع ضد مخطط التوطين هو صراع مع مخطط قطع شوطا معينا على مستوبي التفاوض و التطبيق هذا من جهة..

ومن جهة أخرى، فإنه صراع مع مخطط لا يطرح نفسه بشكل متماثل في جميع الساحات، فالمحاولات الجارية لفرضه تكتسي طابعها الملموس تبعا للشروط السائدة في مكان تطبيقه، وهي الشروط المحددة لوضع اللاجئين في هذا المكان. إن الإطار القانوني الذي ينتظم حضور اللاجئ في مختلف البلدان ليس هو الاساس في القاء الضوء على وضع اللاجئين لإستخلاص وجهة حول مختلف احتمالات (وتتويعات) مخطط التوطين

ومآله، فالتمتع بالحقوق المدنية (في سوريا) لا يشكل مفدمة للتوطين بالضرورة، كما أن الحرمان من هذه الحفوق (في لبنان) لا يدرأ مخاطره، بل ربما العكس. إن الإطار القانوني هو عنصر من العناصر التي تلعب دوراً، وإلى جانبها وقبلها ينبغي أن يوحد بالاعتبار ما يلي: البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد المحدد ونسبة القوى الداخلية المؤثرة بملف اللاجنين وحجم الضغوطات الخارجية التي تمارس عليه وموقع الحركة الوطنية الفلسطينية وتحالفاتها، والعلاقة التاريخية لكل بلد بالقضية الفلسطينية وتطور هذه المعلقة، وموقفه الذي يتشكل في إطار التسوية ووظيفته الإقليمية.

هذه هي الشروط التي ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار من أجل استيعاب ما يحري إعداده لتمرير مخطط التوطين بتنويعاته لاستخلاص كيفية التصدي لهذا المخطط باحتمالاته وبالمخاطر الناجمة عنه، إن هذا المخطط يمس المستقبل والمصير الوطني لجزء رئيسي من شعبنا، فحسب القيود الرسمية لوكالة الغوث في العام ١٩٩٥ بلغ عدد اللاجئين المقيدين مليون و ١٨٥ ألف، منهم مليون و ٢٠٠ ألف في الضفة وغزة (٣٧،٣ بالمئة)، ومليون و ٩٨٣ ألف في الأردن ولبنان وسورية (٣٢,٣ بالمئة). هذا ما سنتوقف أمامه في ما يلي، أخذين بالاعتبار الشروط المحددة لوضع اللاجئين في الوطن المحتل وفي كل من البلدان المضيفة على حدة.

### (8)

# التوطيت والتاهيك . . الضفة الغربية وغزة

المؤشرات التوطينية في الضفة والقطاع واضحة بما يكفي لعدم تجاهل ما تجمّع حتى الآن من وقائع. وبعد التنازل الأصل عن القرارين ١٩٤ و ٢٣٧، أذعن فريق السلطة لأمور ذات تأثير مجحف بقضية اللاجئين من بينها:

1. إشراك لاجنسي الضعفة والقطاع في انتخابات مجلس الحكم الذاتي (المجلس الفلسطيني)، وفي هذا مدلول سياسي يؤشر الى قبول التصدور الاسرائيلي القائم على التوطين في منطقة الحكم الذاتي، ويعزز حجة اسرائيل ويساعدها على التنصل من المسؤولية تجاه حقوقهم والطعن بمكانتهم كلاجئين.

٢ فرض اسر انيل عملياً مفهومها للتعاطي مع ملف نازحي الأصل اللاجئ بالتوطين
 حيث هم، أي بالنسبة لغالبيتهم في الأردن الملتزم بالتوطين من خلال أحكام المعاهدة.

٣- التعاطي مع الوكالة من خلال التسليم بدورها المعيّن بعد أوسلو في تطوير بُنى ومؤسسات ترتكز إليها السلطة على طريق نقل مسؤوليات وموظفي الوكالة إليها وإنهاء خدماتها وتحللها ناليا من إلتزامها السياسي بالقرار الشرعي الدولي لحل قضية اللاجئين.

ولا ينبغي التقليل من خطورة هذه المؤشرات بحجة عدم الشروع بعد في مفاوضات الوضع الدائم حول اللاجئين. فقد بينا أن المفاوضات وما يتعداها أحيانا (أي ترتيبات عملية بجوانب معينة في موضوع اللاجئين) قد قطعت شوطاً. وما يزيد من مخاطر التوطين واقع الهوية الوطنية، أرضا وشعباً، لميدان تطبيقه (الضفة والقطاع)، الى جانب الفترة المديدة التي انقضت على هجرة الد ٤٨ وما خلقته من تواشج منعدد الجوانب بين اللاجئين وأبناء شعبهم في الأراضي المحتلة من غير اللاجئين.

على هذه الخلفية ينبغي أن نأخذ بالاعتبار الجو الشائع لدى الشرائح العليا في السلطة

الفلسطينية وأحزابها، وفي بعض أوساط الفنات المنوسطة المؤثرة بحدود معينة في الرأي العام، جو مفاده عدم جدوى المطالبة بتنفيذ الفقرة ١١ من القرار ١٩٤ (لما يصطدم به من صد اسر انيلي مؤكد باعتباره تهديداً كيانياً) واستبداله بمطلب حق العودة الى أراضى الـ

إن هذه المداورة القائمة على تجاوز القرار ١٩٤ وضم موضوعه الى القرار ٢٣٧ الذي لم يرد أصلاً بالمرجعية التفاوضية فضيلاً عن رفض اسرائيل، من حيث المبدأ، تصنيف نازحي الأصول اللاجئة ضمن من ينطبق عليهم البحث في ملف النازحين. إن هذه المداورة المقدر سلفاً عدم تأثيرها على الطرف الاسرائيلي طالما الشروط العامة التي تتحكم بالمفاوضات لم تتبدل، لا تولد ضغطاً يخدم عودة لاجني الشتات الى أراضي السراك، لا تولد ضغطاً يندم عودة لاجني الشياس في الضفة والقطاع.

ان ما ذكر على أهميته وخطورة مدلولاته، لا يغلّب بالضرورة احتمالات الحل التوطيني للاجئين في الضعة وغزة. فالمعاينة الأكثر تمحيصاً تبيّن استعصاءات مخطط التوطين والعقبات الفعلية التي تعترضه، وتبرز وجها آخر للموضوع ينطوي على عوامل استتهاض هامة وسافق الحل الوطني لقضية اللاجئين. وابتداء لا بد من التذكير بأن اللاجئين في الضعة وغزة يشكلون كتلة سكانية رئيسية ليس من السهل تجاوزها (حسب أرقام الوكالة لعام ١٩٩٥ يبلغ تعداد اللاجئين ٥,٥٠ بالمئة من إجمالي السكان موزعين كما يلي: ١٩٤ ألف في غزة يمثلون ٧٧ بالمئة من سكان القطاع، و١٥ ألف في الضفة يمثلون ٧٧ بالمئة من اللاجئين في غزة يقطنون ٨ مخيمات، تمايزها الاجتماعي ـ السكني (٥,٠٥ بالمئة من اللاجئين في غزة يقطنون ٨ مخيمات، و٢٠٥٪ من اللاجئين في الضفة يقطنون ٩ مخيمات،

إن هذه الحالة على خلفية تراث نصائي برزت فيه قضية اللاجئين (قبل العام ١٧) عنواناً للقضية الوطنية خارجياً ومسألة العودة محوراً للنصال الوطني فلسطينياً، وتحولت خلاله (بعد الد ١٧) المخيمات وجماهير اللاجئين الى قاعدة رئيسية لمقاومة الإحتلال ولإبطلاقة الإنتفاصة، وما زالت تواصل دورها المتقدم حتى اللحظة.. إن هذه الحالة بعناصرها الموضوعية ومخزونها النصائي تجعل من قضية اللاجئين في الضعة وغزة عصية على الضعط خلف جدران التوطين.

إن المؤتمر الجماهيري الأول للاجنين في مخيمات الصفة الغربية الذي انعقد في مخيم الفارغة (١٩٥/١٢/٨) بدعوة من اتحاد مراكز الشباب الاجتماعية في مخيمات

الضفة، إن هذا المؤتمر يؤشر الى المزاج السياسي الشائع والاستعداد الكفاحي القائم وسط اللاجنين في الوطن المحتل بالقرارات والتوجهات التي صدرت عنه: «وحدة الشعب الفلسطيني السياسية والوطنية والتاريخية غير القابلة للتجزئة. قضية اللاجئين قضية الشعب الفلسطيني الوطنية المركزية شأنها شأن القدس والحدود والهوية الوطنية. قرارات الشرعية الدولية هي الأساس لحل قضية اللاجئين وعلى رأسها القراران ١٨١ و ١٩٤ الصادران عن الأمم المتحدة. قضية اللاجئين قضية سياسية وليست اقتصادية لتحسين شروط العيش لديهم. رفض مشاريع التوطين وأية اتفاقيات بهذا الخصوص أو برامج من شأنها توطين اللاجئين سواء كان ذلك في الوطن المحتل أو خارجه. رفض محاولات نقل اللاجئين من مخيمات لبنان ورفض مسألة التعويضات مقابل حق العودة ورفض مشاريع تصفية الأونروا وإنهاء خدماتها أو مسالة التعويضات مقابل حق العودة ورفض مشاريع تصفية الأونروا وإنهاء خدماتها أو تحويل صلاحياتها لهيئات أو جهات محلية أو دولية أخرى والحفاظ على الوكالة لحين وصولها الى حل عادل ودانم لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المنحدة. دعوة اللاجئين في غزة ولبنان وسوريا والأردن لعقد مؤتمرات مماثلة وأخذ قضيتهم بأيديهم وإيجاد آلية في غزة ولبنان وسوريا والأردن لعقد مؤتمرات مماثلة وأخذ قضيتهم بأيديهم وإيجاد آلية لتنسيق مواقف اللاجنين والقف اللاجنين والأد

إن ملف اللاجنين في الضفة والقطاع بالنسبة لاسرائيل هو ملف داخلي بتأثيرات مباسرة على أوضاعها. من هذا، أولويته على ملفات اللاجئين الأخرى في البلدان المضيفة، وإصرار اسرائيل على فرض حل توطيني في الضفة والقطاع يفوم على الغاء المكانات الثلاث (اللاجئ - المخيم - الوكالة). إن تعقيدات هذا الملف وعوامله الفلسطينية المشحونة التي يقابلها على الضفة المقابلة تصميم اسرائيلي على فرض حلها التصفوي، يجعل من قضية اللاجئين عنواناً ساخناً في مفاوضات الوضع الدائم، وفي الوقت نفسه يزكي اللاجئين في الضفة والقطاع للعب دور محوري لبلورة تيار جماهيري يتكامل زخما مع صنوه في الشتات. إن قضية اللاجئين عنوان رئيسي موحد يخترق تجمعاتهم في الأرض المحتلة والشتات في آن، ويمثل تقلاً بالهم والاهتمام في الداخل كما في الخارج، مما يقتضي احتلاله لموقعه الطبيعي في برنامج عمل أوسع الفوى والفعاليات في الضفة والقطاع.

(9)

# التوطيث والتأهيك . . الأردن

شكّل الوجود القلسطيني اللاجئ في البلدان العربية المضيفة، منذ العام ١٩٤٨، مسألة اشكالية ذات حساسية بالغة. وقبل أن تكون هذه المسألة الاشكالية وليدة معطيات سكانية أو وضعية قانونية ما، فهي محصلة ونتاج لطبيعة المشروع السياسي الخاص باللاجنين القائم على التوطين الذي سعت اسرائيل وما زالت لفرضه على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. وهذا ما يتضح بأمثلة البلدان المضيفة، من الأردن ابتداء.

تاريخيا، انحكمت علاقة النظام في الأردن بالشعب الفلسطيني (بما فيه اللجئين) ببعد كياني. ففي العام ١٩٤٨ لم تفتصر نتائج النكبة بالنسبة للأردن على استقبال اللجئين أسوة بدول عربية أخرى، بل تعدتها سريعا، الى ضم جزء من الأرض الفلسطينية للكيان الأردني (مؤتمر أريحا عام ١٩٥٠)، مما استتبع تمتع الفلسطينيين في نطاق الضفئين (بما فيه اللجئين) قانونيا بحقوق المواطنة التي أكسبتهم أيضاً الجنسية الأردنية.

ولم يغير احتلال الضفة الغربية والقدس (عام ١٩٦٧)، ولا فك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية (عام ١٩٨٨) من هذا الواقع جوهريا، فبإستثناء فنات معينة من نازحي الد ٦٧ التي منحت حق الإقامة والتتقل.. دون الحصول على الجنسية وكامل الحقوق المدنية، استقرت الحقيقة التالية: يحظى الفلسطينيون في الأردن بحقوق المواطنة التي تمنحهم حق التعبير الكامل عن هويتهم الوطنية الفلسطينية.

إن هذه المعادلة القاقة (حق المواطنة الذي لا يتواصل بحق التعبير عن الهوية الوطنية) تلقي الضوء على الحالة المتوترة التي غالباً ما شابت العلاقات الفلسطينية \_ الأردنية بمختلف مستوياتها. إن التطورات الأخيرة المتمثلة بمعاهدة وادي عربة واتفاق أوسلو نتطوي على عوامل توتر اضافية تتعكس على هذه العلاقات بمزيد من السلبية. فاتفاق أوسلو، وإن لم ينص على التوطين، لم يغلق الباب أمامه، بل واربه على شتى احتمالاته.

أما المعاهدة فهي تتبنى ـ كما أسلفنا ـ حلاً توطينياً لقضيتي اللاجئين والنازحين، لذلك لم تأت على ذكر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتجاهلت الإشارة الى الأونروا عندما تطرقت الى برامج الأمم المتحدة المتفق عليها والبرامج الاقتصادية الدولية الأخرى.. وما نتعرض له بعض المخيمات من مخاطر النفكيك واحتمالاته، أو تقليص المساحة بدعوى اعادة الأراضي المشادة عليها لأصحابها تنفيذاً لقرار قضائي، ليس وليد صدفة المنازعات القضائية، ولا يخرج عن الوجهة التوطينية المعتمدة التي تمر أيضاً عبر إلغاء المخيمات.

إن خطة الحكومة تحت عنوان «الخطة الإستراتيجية للسكان في الأردن» لمعالجة مشكلات السكن بما فيها الاكتظاظ السكاني، تتوجه بخاصسة الى المخيمات، التي ترمي أيضاً خطة البنك الدولي تحويلها الى مناطق التطوير الحضري. وليست المشكلة في هذه الخطط، بالطبع، فيما تدعيه من تطوير لظروف السكن والمعيشة، بل فيما تستهدفه من تصفية الصفة السياسية للمخيمات، أي مكانتها الأممية.

وفي هذا السياق تتدرج المساعي الجارية لتغيير علاقة الأردن بوكالة الغوث. إن تبديل تسمية «مدير شؤون الوكالة في الأردن» الى «مدير عمليات الوكالة في الأردن»، وكأن الوكالة أصبحت مؤسسة يمكن أن تلحق عملياتها أو برامجها بأية برامج شبيهة لها في الدولة أو القطاع الخاص، مؤشر آخر على وجهة تحلل الوكالة من مسؤولياته، وخطوة نحو تحويل هذه المسؤوليات الى جهة أخرى. إن تبديل التسمية بهذا المعنى، من ضمن الممهدات السياسية الضرورية لتغيير علاقة الأردن بالوكالة وجعله دولة غير مضيفة. إنه خطوة إضافية على طريق تحويل الأردن من دولة مضيفة للاجنين الى دولة بها لاجنين مواطنين.

إن هذا يصلب في مخطط التوطين، ومعه أيضاً قرارات التجنيس الأخيرة في برنامج المحكومة، وآخرها فتح الباب أمام أهل بئر السبع للحصول على جوازات أردنية. وهذه الخطوة تدلل بدورها الى استعداد أردني للعب دور مناشر في قضية اللاجئين ضمن ترتيبات الوضع الدائم، سواء في استباق هذه المفاوضات أو المشاركة بها ومن ثم التعاطي مع نتائجها على قاعدة مخطط التوطين والتأهيل في الأردن، وبما يتحطى حدوده.. في الأراضي المحتلة. وهذا ما تتطوي عليه المادة الثامنة من المعاهدة كما ذكرنا فيما سبق.

إن مخطط التوطين في الأردن مسألة إشكالية غاية في الحساسية، وعلى الرغم من خصوصية العامل السكاني في تغذية هذه الحساسية (١,٠١ مليون لاجئ، أي ٢٠,٥ بالمئة من إجمالي اللاجئين المقيدين يسكلون ٣٢ بالمئة من سكان الأردن. وهذه النسبة ترتفع تلقائيا إذا أخذنا بالاعتبار أن عدد الفلسطينيين يتجاوز عدد المقيد من اللاجئين)، فليست

هذه الخصوصية على أهميتها، الأساس في توليد هذه المسألة الإشكالية. إن الأساس هو المشروع السياسي الذي يستمر الإعداد لفرضه أي النوطيس، الدي يطلق في حالة الأردن الخاصة و لاعتبارات شتى، دينامية مدمرة، دينامية ما يسمى «بالوطن البديل» الني لن تقود بطبيعة الحال الى بديل ناهيك عن وطن، بل تهدف أساساً الى خلق شروط وافتعال أجواء مزاحمة شعب عربى لشعب شقيق وصراعه معه على مقومات السيادة والوطن.

هذا ما يضفي في الأردن على شعار التصدي للتوطين والوطن البديل أهمية مضاعفة. فهو يعبر من جهة عن التمسك بحق العودة باعتباره من صلب الحقوق الوطنية، وأحد مكوتي ممارسة حق تغرير المصير (الدولة المستقلة + العودة). ومن جهة أخرى، فإن العمل لتحويل هذا الشعار الى خطة عمل سياسية وحماهيرية. هو الضمائية الرئيسية لوأد مشروع الفتنة بين الشعبين لإرساء العلاقة بينهما على أسس صحية ومبدئية.

### (10)

# التوطيث والتأهيك . . لـبـنـــان ــ ســــوريـــا

#### لبنان ..

ثمة مبالغة لدى بعض الأوساط في لبنان في ابراز مخاطر الوجود الفلسطيني باحتمالات التوطينية على الوضع الداخلي في البلد نظراً لدقة توازنه الطائفي ـ السياسي، ولارتفاع عدد الفلسطينيين المفيمين على أرضه (٣٤٦ ألف لاجئ مقيد يمثلون ١٠ بالمنة من سكان لبنان). وكان من شأن اتفاق أوسلو أن يخدم هذه الوجهة ويقوي، بحق، حجة أصحابها.

ومع التسليم بأن للوجود الفلسطيني في لبنان بعده السكاني المؤثر، وبالخط التوطيني لأوسلو، وبالجهد الإسرائيلي المبذول لتمرير هذا المخطط، ما يجعل مخاطره حقيقية. فإن المنزوع لتجاوز إسراز مخاطر التوطين بحجمها الحقيقي الى مبالغة هذه المخاطر وتضخيمها وصولاً للإقتعال في بعض الأحيان، تحكمه الخشية الدائمة من العلاقة المباشرة بين الوجود الفلسطيني وقضيته الوطنية، وما مثلته هذه العلاقة ببعدها الصراعي المباشر مع اسرائيل من عبء على الوضع اللبناني فيما مضى، وما يمكن أن تمثله من عبء راهنا ومستقبلاً.

ومهما تكن الاعتبارات والدوافع، فقد نجحت اسرائيل وجاء اتفاق أوسلو ليعزز هذا النجاح، في جعل موضوع التوطين يطغى على أي بحث موصوعي وهادئ للوضيع الفلسطيني في لبنان، بحيث بات المعبر الإجباري لأية مقاربة لهذه المسألة وعنوابها الوحيد في معظم الأحيان.

ان رفض النوطين بدعوى المؤامرة على الكيان والإخلال بالنوازن الداخلي، رفض التوطين الوارد في اتفاق الطانف والمستوعب في التعديل الدستوري المشتق من هذا الإتفاق، هو عنوان السياسية الرسمية والموقف المعلن لجميع القوى السياسية في لبنان ومرجعياته

الطائفية. وتستند الحجة الرئيسية في حرمان الشعب الغلسطيني من الحقوق المدنية والاجتماعية المينية والاجتماعية الى واقع التوطين الذي تفود اليه ممارسة هذه الحقوق، حيث إقرارها أو إقرار جزء منها يستبق نتائج المفاوضات مع اسرائيل، لا بل يدفعها للخلوص الى نتائج توطينية (!).

على هذه الخلفية لم يغلق الباب فقط أمام البحث بالحقوق المدنية والاجتماعية، بل انتقلت الإجراءات الرسمية إلى المساس بدائرة الحقوق المكفولة سابقا للاجئين الفلسطينيين، وأبرزها حق الننقل والسفر من لبنان وإليه بموجب وثيقة السفر اللبنانية، حيث جرى تغييد هذه الحركة بموجب القرار الرقم ٤٧٨ الصادر عن وزارة الداخلية الذي فرض على الفلسطيني حامل هده الوثيقة التأشيرة شرطاً للدخول إلى لبنان.

إن هذا الاجراء يندرج في اطار سياسة حفز هجرة الفلسطينيين من لبنان، لاستقبال الاستحقاق التفاوضي بوضع متحفف بأقصى ما يمكن من العبء السكاني (والسياسي) للفلسطينيين. إن التخوف من مخاطر التوطين المقبل يقود منذ الأن إلى محاولة استباقه بالتهجير المبكر.

مع اقتراب المفاوضات حول الوضع الدائم والنقطة التي بلغتها المفاوضات بشكل عام، ستشهد الفترة القادمة ضنغوطا منزايدة على ملف اللاجئين في البلدان العربية المضيفة، وسوف تُلمس هذه الضغوط على الشعب الفلسطيني في لبنان بشكل خاص من أجل:

١- تقليص الكتلة الشعبية الفلسطينية من خلال دفع أعداد منها للهجرة الى جانب إجراءات أخرى (منها على سبيل المثال الشطب من قيود دائرة اللاجئين..).

٢- التضييق على المخيمات ومجالها الإسكاني وبنيتها التحتية والخدمية لتبهيت خصوصيتها وتمايرها الجغرافي ـ السكاني.

٣- الحؤول دون تطور أدوات وأطر التعبير المستقل عن الشخصية الفلسطينية والدفاع
 عن مصالحها الوطنية والمباشرة.

إن هذه السياسة بخصوصية الدفع الى الهجرة ليرسو الوضع الفلسطيني على أدنى مستوى ممكن من العدد والحقوق والتمايز السكاني ـ الجغرافي والتعبير الوطني (الهوية الوطنية وأطر التعبير عنها..)، إن هذه السياسة القائمة على إستباق التوطين بالتهجير مشكوك بجدواها حتى الآن، فقد جربت ولم تفلح، وخطورتها تكمن بالضبط في احتمال أن تقود الى نقيض ما تهدف إليه، أي بقاء التجمع الفلسطيني في لبنان وإن بعدد أقل وحقوق

#### مدنية منفوصة.

إن مقاومة التوطين ليست مجدية باستمر ال حرمان التجمع الفلسطيني في ابنان من حقه الطبيعي في حرية العمل والتنفل والسفر بلا قيود..، ولا بتحفيز هجرته، بل بتمكين هذا الشعب من صون هويته الوطنية والحفاظ على تماسكه الاجتماعي وحقوقه الاسانية ليستمر جاهداً في سبيل حقوقه الوطنية بحدود ما يتيحه الوضع في لبنان وإحترام سيادته والتقيد بأولوياته الوطنية.

إن نضال الشعب الفلسطيني في لبنان من أجل حق العودة الى الوطن لا يرتهن بمدى تمتعه بحقوق تضمن له شروط عادلة لحياة كريمة. لكن مما لا شك فيه، أن توفر هذه الحقوق يكسب نضاله فعالية أكبر. إن المصلحة الوطنية اللبنانية تتحقق أيضاً بصون الهوية الفلسطينية وعدم تبديدها وتذويبها والحرص على تماسكها الاجتماعي، وبصوت فلسطيني مجمّع بكل قواه وحساسياته على مطلب العودة ورفض التوطين.

#### سسوريا ..

تعتبر اسرائيل أن شروط التوطين تتطبق بشكل مريح على الوجود الفاسطيني في سوريا المستقر اجتماعياً منذ العام ١٩٤٨ بحقوق مدنية واجتماعية بلا تمييز، والذي لا يشكل في الوقت نفسه ضغطاً سكانياً (٣٣٧ ألف لاجئ مقيد يشكلون ٢,٥ بالمئة من سكان سوريا) أو اقتصادياً على بلد فسيح وغني بامكانياته.

إن هذه المعطيات على صحتها لا تجمل الوضع الفلسطيني في سوريا، ولا تبرهن على قابليته للتوطين، ولا تؤشر الى اكتمال شروط هذا التوطين، فالواقع يشير أن الدور الذي لعبه شعبنا في سوريا في إعادة تأسيس وبناء الحركة الفلسطينية بعد العام ١٩٤٨، والإنخراط في صفوفها ومواكبة مسيرتها بمختلف محطاتها، أنتج أطرأ وخلق وعياً يجعل من الواقع الفلسطيني في سوريا بالتحديد يشكل إحدى أصعب العقد في تعرضه لمخطط النوطين ومواجهته. إن المثال الفلسطيني في سوريا يؤكد بأن ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية يصون الهوية الوطنية ويحصنها من مخاطر التوطين، ويقطع الطريق على نزعة التحلل من هذه الهوية لتجنب التمييز والذوبان في المحيط.

## (II)

# اللاجئون في أرضهم . . الإقتلاع والترحيك في أراضي الـ ٤٨

المقتلعون.. المهجرون في أرضهم من مواطني دولة اسرائيل «لاجنون محليون» طردوا بمعظمهم من فراهم أثناء حرب الـ ٤٨ وبعدها في الخمسينات ويشكلون كتلة رئيسية من أبناء الشعب الفلسطيني ضمن حدود اسرائيل (٤٠ بالمنة من تعداده) تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف عائلة).

والمعروف أن التدمير الاسرائيلي طال ٨٠ بالمئة من القرى الفلسطينية، وفي شمال البلاد بخاصة (٣٨٥ قرية من أصل ٧٠٠. وهذا بخلاف ١٥٠ مزرعة وخرسة..). وقد أقيمت مستوطنات يهودية على أنقاض هذه القرى، وصودرت أراضيها المسجلة في الطابو واعتبرت «أراضي دولة»، وتلازم الطرد من القرى مع مصادرة الأراضي، فباتا وجهين لموضوع واحد عنوانه: الإقتلاع والترحيل ضمن مخطط التهويد.

وفي هذا السياق انسع هدف إستيطان هذه الأراضي:

١- ليهدد الوجود الفلسطيني عموماً وصولاً إلى تهديده كاملاً في بعض المناطق (في النقب وغيره..).

٢ ليمنع النمو الطبيعي للقرى وليحول دون التطور الحضري للمدن العربية (الناصرة مثلاً).

٣- وليخلق كتل استيطانية على الخط الأخضر (بين الضفة والـ ٤٨) تمنع إعادة رسمه، وتربط هذه الكتل بالاستيطان في المناطق المحتلة لخلق امتداد اسرائيلي من السهل الساحلي حتى جبال الضفة الغربية (خطة النجوم السبعة في منطقة المثلث العربي الممتدة من كفر قاسم الى أم الفحم).

ومع قضية الاستيطان والمصادرة شكات قضية المقتلعين، اللجلين في أرضهم إحدى

المحاور الساحنة للصال الحركة الجماهيرية في مناطق الد ٤٨. وفي هذا السياق لمعت عناوين ملهمة ومنها بضال أهالي قربتي أفرك وكفر برعم من أجل العودة الى بيوتهم وأراضيهم.

غير أن السروع بالتصدي لهذا الموضوع من خلال إطار نمنيلي وبرنامج كفاحي موحد، استظرم نحولا كبيرا بعجم مسار مدربد (١٩٩١/١٠/٣٠). وعلى صدمة الحدث، أدركن الأقلية العربية في مساطق الد ٤٨ أن قضيتها لبست مدرجة على حدول العملية النفاوضية الجاربة، رغم أنها جزء لا يتحزأ من التبعب العلسطيني، وأن أي انفاقات أو تسوبات بمكن أن نخرج بها هذه العملية لن تأخذ بالساب المشكلات أو المصالح الحيوية لهذه الأقلية.

ضمن هذا المناخ، حطيت على تحاوب عال الدعوة للإعتماد على الذات والتحضير لقيادة نضال أكثر عمقا ومنهجية للدفاع عن حق «اللاجنين في أرضهم» من أجل العودة الى قراهم وممتلكاتهم. وعليه أفتتحب عملية حواربة واسعة لتدقيق إمكانيات العمل المتاحة أمام المقتلعين وتفحص مختلف البدائل، كي يستعبدوا حقوقهم، وتوجت هذه العملية في منتصف العام ١٩٩٢ بالإعلان عن نأسيس «لجنة المبادرة للدفاع عن حفوق اللاجنين المحليبن»، التي أسست بدورها من خلال جهد مكنف تركز على مسح أوضاع المقتلعين والتشبيك مع مختلف أطرهم وبلورة مطالبهم المحددة، أسست لمؤتمسر عبليسن

لفد تسارك في أعمال هذا المؤتمر الى جانب ممثلين عن المحالس العربية المحلية، ٢٨٠ مندوبا بمثلون ٣٠ قرية مختلفة. وانبتقت عنه «اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجربن في اسر ائيل» (وهو التعبير الملطف للاجنين في أرضهم). وابتداء من هذه اللحظة تحول هذا الإطار الى الممثل الوحيد للاحنين المحليين في مناطق الد ٤٨.

إلى حق «اللاجنبن في أرصهم» بالعودة يكفله القرار ١٩٤ (الفقرة ١١) نظراً لشمولية هذا القرار وسربانه على أوضاع جميع اللاجنبن بمعزل عن وجهة اللجوء (خلف حدود اسرائيل أو داخلها). والى هذا الأساس، تضاف فرار ات محددة صدرت عن الأمم المنحدة أكدت على عودة الذين طالتهم إجراءات الطرد والإقتلاع بعد العام ١٩٤٨. ومن بين هذه القرارات، على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن الرقم ٨٩ (١١/١٠/١٥) بشأن شكوى مصر حول طرد الآلاف من الفلسطينيين خارج حدود اسرائيل والذي نص على عودنهم. وكذلك فرار محلس الأمن الرقم ٩٣ (١٩/٥/١٥) الذي طلب من السرائيل أن تسمح فور أ بعودة الذبن طردوا الى عمق أراصي الـ ٤٨، بعودتهم الى قراهم في المناطق الفلسطينية المنزوعة السلاح المتاخمة للحدود مع سوريا.

ان خط التعاطي مع ملف اللاجئين والقاضي بتنسيق أطر وخطط العمل في الضفه وغزة ومختلف بلدان الشتات واستخلاص المساحات المستركة فيما بينها، هذا الخط لا يسحب نفسه على قضية اللاجئين في أراضي الد ٤٨ نظراً لخصوصبتها الشديدة. إن هذا لا يلغي، بطبيعة الحال، إمكانية بلورة أشكال معيّنة من الإسناد النضالي المتبادل كلما اسنبانت إمكانية ذلك.

إن نضال «اللاجئين في أرضهم» هو صراع ضد سياسة التمييز والإضطهاد الدولة التي يعيشون تحت سلطتها والتي لا تعترف أصدلاً بوحود مشكلتهم. أنهم أصحاب حق بالعودة الى قراهم وممتلكاتهم. وهو حق أساسي تكفله سرعة حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي، فصلا عن قرارات الشرعية الدولية الآنف دكرها. إن اضطرار الحكومة الاسرائيلية مؤخرا لمنح حق العودة لسكان أقرت وكفر برعم متال حي على الإنحازات التي يمكن تحقيقها من خلال المتابرة على خط النضال لإستعادة الحق السليب.

وهذا النضال بقتضي، ابتداء، تعبئة طاقات اللجبس في أراضي الـ ٤٨ من خلال لجان محلبة تمثل جميع القرى المدمرة. كما يقتضي تعبئة طاقات السعب الفلسطيني بأسره داخل الكيان الاسرائبلي بمختلف أطره ومؤسساته السياسية والأهلية. هذه هي الفاعدة التي ينبغي السعي الدائم لتوسيعها، والتي منها يتم الإنطلاق من أجل كسب تأبيد وتضامن القوى التقدمية والديمقر اطبية الاسرائيلية التي ترفع راية السلام العادل مع شعوب المنطقة ودولها. فمن يسعى الى العدل والسلام مع الجوار، من باب أولى أن ينشد العدل طريقاً الى السلام مع المواطنين المضطهدين في دولته.

#### (12)

#### الحك التصفوي لقضية اللاجئين

استمر ارمشكلة اللاجئين يُحتم بقاء الصراع الفلسطيني ـ الاسر انيلي. هذه حقيقة شائعة، وأول من يدركها اسرائيل التي تعتبر أنه من غير الممكن أن يكون للصراع مع الفلسطينيين حل حقيقي، جذري وقابل للبقاء دون إنهاء مشكلة اللاجئين.

لذلك، فإن أي اتفاق حول قضية اللاجنين من منطور اسرانيل، ينبغي أن يؤسس:

 ١- لحل يبهي مشكلة اللاجئين من كل جوانبه، فأي اتفاق سياسي يترك هذه المسألة مفتوحة، ولو ببعض عناصرها، لا يمكن أن يصمد في المدى الطويل.

٧- ولحل مختبر بالتطبيق وليس بالصيغة المكتوبة فقط، فمن ضمن عناوين الوضع الدائم تشكل قضية اللاجئين أحد الموضوعات التي سيوضع الفلسطينيون فيها أمام اختبار تطبيق السلام الذي سيتم التوصل إليه. لذلك، فالجدول الزمني الشامل لنطبيق الإتفاق حول الوضع الدائم هو الفترة التي سـتلزم لإنجاز هدف حل مسألة اللاجئين.

أما التصور الإسرائيلي للحل، فعلى يد ما ذكر في الفصول السابقة، نعيد تركيزه بالنقاط التالية:

«ترفض اسر الله التعاطي مع قضية اللاجئين و (النازحين) بناء على أي مرجعية شرعية دولية. وعليه تسعى لإلغاء المكانات الثلاث التي تجسد هذه المرجعية: اللاجئ الأونروا - المخيم. الإطار التفاوضي هو المرجعية وما يتوصل إليه هو الحل، وهو تنائي المسار بين اسر الله وكل من الفلسطينيين والدول المضيفة على حدة. كل مسار مستفل بآليته ونتائجه ولا يحتاج الى مصادقة الفرقاء الأخرين، بما في ذلك الفريق الفلسطيني. ملف اللاجئين يوزع على الثانيات، والحل الإجمالي حاصل جمع المسارات. لا إستجابة لأي مطالبة فانونية - سياسية بحق العودة استنادا الى قرارات الأمم المتحدة أو الى أية قرارات دولية أخرى. ترفض اسر اليل عودة أي عدد من اللاجئين، لا بموجب حق فلسطيني دولية أخرى. ترفض اسر اليل عودة أي عدد من اللاجئين، لا بموجب حق فلسطيني

مكتسب ولا بناء على اتفاق ثنائي حتى لمو استند الى اعتبارات إنسانية، فإجازة الإتفاق الثنائي من حيث المبدأ، يعني السماح لطرف خارجي بأن يكون شريكاً في قرار سيادي. لم الشمل بالحالات الإفرادية وفقاً لمعايير إنسانية، ليس إلا، على أن تحتفظ اسرائيل وحدها بسلطة القرار كاملة. الحل هو التوطين والتأهيل. إلغاء الوكالة وإحالمة خدماتها وموظفيها الى السلطة الفلسطينية والدول العربية المضيفة».

وفي موقفها إزاء قضية اللاجنين (النازحين) تستند اسرائيل الى عوامل القوة التالية:

- الهيكلية التفاوضية القائمة لا تستند الى مرجعية الشرعية الدولية ذات الصلة.
   فالمرجعية تشكلها الأطر التفاوضية ذاتها. وهي أطر متعددة مستقلة ومنفصلة عن بعضها،
   تتوزع عليها قضية اللاجنين دونما رابط فيما بينها.
- ٢) التقدم المحرز الى الآن على المسارات التفاوضية لجهة تلاقيه مع الموقف الاسرائيلي بمثال المعاهدة مع الأردن التي اعتمدت التوطين والتأهيل حلا. ونتائج أعمال لجنة عمل اللاجئين التابعة للمسار المتعدد وتحركها ضمن دائرة برنامج التأهيل، والوجهة التوطينية لأوسلو وتطبيقاته، وبخاصة إعادة صياغة وظائف الوكالة وأولوياتها بما يخدم برنامج التوطين على طريق حل المؤسسة.
- ٣) ضعف التسيق العربي إن لم يكن فقدانه. إن الهيكاية التفاوضية القائمة تعزز هذا المنصى. وكذلك تباين الرؤى والأولويات بين الأطراف العربية: فالأردن حسم وجهته كما ذكرنا. والأولوية اللبنانية هي استباق التوطين بسياسة مشكوك بجدواها وليس الإسهام في الضغط من أجل العودة. وسوريا التي تحصير مطالبها، بعد اتفاق أوسلو ٢ بالملفين السوري واللبناني، لا ترد قضية اللاجئين، حاليا، وبالتالي حق العودة ضمن أولوياتها. علما إن بعض الإجراءات السورية حتى لحظة كتابة هذه السطور ـ تؤشر الى التحوط من احتمال الضغط المتوقع من أجل التوطين (في المخيمات منع المشاريع الممولة من موازنات برنامج تطبيق السلام التي يقدر أنها تخدم هذه الوجهة ـ عدم التعاطي مع منفر عات المتعدة ـ منع دخول الفلسطينيين من حملة وثانق السفر (المصرية والأردنية) تخوفا من احتمال زيادة الكتاة السكانية الفلسطينية..).
- ٤) نمط التعاطي الفلسطيني الرسمي، على خلفية الإنخراط في خيار أوسلو، مع ملف اللاجئين دون مستوى ما تمثله هذه القضية. يضاف الى ذلك تبعثر جهود المعارضة الفلسطينية وعدم تركيز ها على هذا الملف باعتباره أحد العناوين الرئيسيين للمسألة الوطنية الفلسطينية (اللاجئين + الأرض).

\_\_\_\_\_ اللاجنــون والنازحـون

إن هذه العوامل تجعلنا نقف على أبواب الختاح مفاوضات الوضع الدائم حول قضية اللاجنين ليس باعتبارها قضية يجري التحفز لبحثها، بل قضية، قطعت بترتيباتها مسافة معينة تحو التلاقي مع التصور الاسرائيلي لحلها، حيث تحدد سقفها من خلال تحديد إطارها التفاوضي وأسسه، وبدأت خطواتها التفاوضية والتطبيقية تنب منذ فترة على الأرض.

لكن، على الرغم مما ذكر، ثمة عقبات واستعصاءات كبيرة تقف حائلاً أمام الحل التصفوي لقضية اللاجئين و (النازحين). إن هذا الملف من أكثر ملفات المفاوضات سخونة وتعقيداً، ويفتح تالياً مساحة واسعة الإستنهاض وتحسين شروط المواجهة على طريق الدرار الحل العادل لقضية اللاجئين.

#### (13)

#### نحوحك عادك لقضية اللاجئين

أ) إن الهيكلية النفاوضية القائمة وما نتج عنها من اتفاقات، رغم تجاوزها لمرجعية الشرعية الدولية الخاصة باللاجنين (والنازحين) وثلمها لقراراتها، لم نلغ دورها في الحفاظ على المكانة القانونية للسياسية لقضية اللاجنين، ولم نتل من الالتزام الأممي بهذه القضية. إن هذا يترتب عليه ما يلي:

1- التمسك بقر ارات الشرعية الدولية باعتبارها الأساس لحل قضية اللاجئين، وبالذات القرار ١٩٤ وضمنه حق العودة الذي يستند إلى الالتزام به قرار قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة (٢٧٣) وقرار تأسيس وكالة الغوث (٢٠٢)، والذي تتأسس عليه القرارات المتعلقة بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وحفه في تغرير المصير ... وفي هذا الإطار أيضا التمسك بالقرار ٢٣٧ (مجلس الأمن) حول العودة غير المشروطة للنازحين، ووفض أي محاولة لضم قضية النازحين إلى ملف اللاجئبن، باعتبارها محاولة مكشوفة لتمويت تطبيق هذا القرار وتهميش قضية النازحين.

٧- رفض متباريع تصفية الأونروا وإنهاء خدماتها وتحويل صلاحياتها وموظفيها إلى سلطة الحكم الذاتي والدول العربية المضيفة. والحفاظ على الوكالة باعتبارها تجسد الالتزام الأممي القانوني والسياسي بقضية اللاجنين، وباعتبار أن تأسيسها استند إلى القرار ١٩٤ وفقرته المرقم ١١ التي تكفل حق المعودة، وتوفير الشروط اللازمة كي تستمر الوكالة بالنزاماتها تجاه اللاجنين لحين الوصول إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق قرارات الأمم المتحدة.

٣- رفض المساس بوضع المخيمات والتصدي لمشاريع تصفيتها أو نقل اللاحئين منها في إطار مساريع التأهيل بحكم المكانة الدولية التي تتمتع بها وما يضفيه وجودها من قوة معنوية ومادية على قضية اللاجئين، إن التمسك بمكانة المخيمات لما تمثله من التزام سياسي وقانوني بحقوق اللاجئين لا يتعارض البتة مع كافة المشاريع الضرورية لتحسين الظروف المعيشية السائدة فيها وتحسين الخدمات التي تقدمها لسكانها.

ب - إن قضية اللاجئين قضية سياسية في المقام الأول وهي جزء لا يتجزأ من المسألة الوطنية الفلسطينية وحلها يقع في إطار تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير استناداً إلى حق العودة وحرية اللاجئين في ممارسة هذا الحق. إن الإطار التفاوضي الراهن لقضية اللاجئين على صعيدي الفلسطيني والعربي لا يستند إلى أي مرجعية شرعية دولية، مما يفسح المجال أمام إسرائيل لفرض تصورها للحل القائم على التوطين و التأهيل، إن هذا يقتضي التأكيد على ما يلى:

١- إن قضية اللاجئين، قضية موحدة بين الوطن المحتل والشتات، مما ينزتب عليه أطر وبرامج وخط عمل منسق ومنسجم بين الداخل ومختلف ساحات الخارج.

٧- إن أحد الأسباب الرئيسية لضعف الاهتمام بقضية اللاجئين وعدم إيلائها ما تستحقه إقليميا ودوليا، يعود إلى ضعف التحرك الجماهيري وسط اللاجئين تحت شعارات العودة وفي سبيل نيل حقوقهم. إن محور برنامج العمل الوطني والاجتماعي وسط كل تجمع من تجمعات الشتات هو حق العودة والنضال في سبيل إقراره. لذلك ينبغي تفعيل وجهة العمل الجماهيري في الوطن والشتات من خلال دعوة اللاجئين في الضغة والقطاع والأردن وسوريا ولبنان لعقد مؤتمرات شعبية وأخذ قضيتهم بأيديهم وإيجاد آلية لتنسيق مواقف اللاجئين والاتصال فيما بينهم في كافة تجمعاتهم.

٣. يحتل النشاط الدعاوي ـ السياسي عربياً ودولياً موقعاً هاماً في ايقاء قضية اللاجنين حية وحاضرة في الضمير العالمي. وفي هذا الإطار تلعب مؤتمرات المنظمات الأهلية غير الحكومية والندوات الدراسية وغيرها موقفاً بارزاً في تأمين الدعم المادي لمشاريع تنمية المخيمات، وفي حشد التأييد الخارجي وتعبئة طاقاتها لمساندة حقوق اللاجئين و بخاصة العودة إلى ديارهم.

ج) إن توزيع قضية اللاجئين على مسارات ثنائية عدة مستقلة عن بعضها بآلية تفاوضها وبالنتائج التي تتوصل إليها، تؤدي عملياً إلى استثناء المشاركة الفلسطينية فيما سيؤدي إلى إعادة صياغة مصيرهم. وعلى هذا يترتب ما يلي:

السعي لتعزيز التشاور والتعاون والتسيق مع المسارات التفاوضية العربية المعنية أيضاً بقضية اللاجئين، وعلى قاعدة تحول دون تفرد أي من الأطراف العربية باتخاذ أي قرار أو اعتماد أي وجهة نظر تؤثر بنتيجتها على ملف اللاجئين بشكل عام.

٧- إن الانتشار الفلسطيني على البلدان العربية المضيفة يضفي على قضية اللاجئين

طابعا إقليميا وبخلق في هذه البلدان إلى جانب التماس الحدودي مع إسرائيل تماساً داخلياً مع القضية الفلسطينية. إن هذا التماس المزدوج يخلق مساحة مشتركة من المصالح والقضايا ذات الاهتمام المتبادل التي ينبغي أن توظف لدعم قضية اللاجنين.

٣- إن الحل الإسرائيلي القائم على تصفية ملف اللاجنين في الشنات على قاعدة التوطين لا يناقض فقط المصلحة الفلسطينية إنما بتعاكس أيضا مع مصلحة البلد المضيف. إن مشروع التوطير هو مشروع فئنة داخلية بين الفلسطينيين والشعوب العربية. من هذا، المصلحة الأكيدة في النضال المشترك ضد التوطين وفي سبيل حق العودة.

د) إن حركة فلسطينبة قاعدية توحد نصال اللاحنين في الوطن المحتل والشتات، مسلحة بقرارات الشرعية الدولية وما تعكسه هذه الفرارات من النزام أممي بحقوق اللاجنين وفي المقدمة حق العودة، حركة ساعية لنتسيق جهدها ونوحيده في محتلف أماكن وجودها وفيما بينها، وتقيم أوثق العلاقات مع الشعوب العربية الشفيقة على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة إلى الوطن وتتشط في مختلف المحافل الدولية والمؤسسية... إن حركة ببرنامج كهذا، قادرة على خلق وقائم جديدة لصالح حقوق اللاجئين.

رغم الانطباع النائمئ عن وقائع متوالية بتقدم ما للحل الإسر انيلي على خط اللاجئين (والنازحين)، فإن تتهيج حركة مناهضة اللاجئين للحل التصفوي لقضيتهم وتزخيم هذه الحركة، بإمكانها أن تولد دينامية معاكسة للنقدم الإسر انيلي، دينامية تفتح على حل عادل لقضية اللاجئين والنازحين تحت راية العودة كخيار حر وكجزء لا يتجزأ من الحقوق الوطنية.

مطلع آیار (مایو) ۱۹۹۹

اللاجنون والنازحون / ملحق

ملدق رقم ا

# القسرار الرقسم ١٩٤ / الفقسرة ١١ ١١ كانسون الأول (ديسمبير) ١٩٤٨

إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل

#### إن الجمعية العامة ،...

١ الم تقسرر وجلوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجنين الراغبين في العودة إلى ديار هم والعيش بسلام مع جير انهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديار هم وعن كل مفقود أو مصلب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتحصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سلام اوسلو بين الوهم والمقيقة \_\_\_\_\_\_\_

ملحق رحم

# الفرار الرقسم ۲۷۲ / المقدمسة ۱۱ أيسار (مايسو) ۱۹۶۹

قبسول إسسرائيل عضسواً في الأمه المتحدة

#### إن الجمعية العامة ،...

إذ تذكر قراراتها رقم ١٨١، ورقم ١٩٤، وإذ تأخذ علماً بالتصريحات وبالايضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة اسرائيل امام اللجنة السياسية الخاصة، فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة ، ...

ملحق رمتم

# القرار الرقم ۲۰۲ / الفقـرتــان ه و ۲۰ ۸ كانــون الأول (ديسمبـر) ۱۹۶۹

#### تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجنين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشفيلهم

#### إن الجمعية العامة ،...

إذ تذكر قراريهـا رقم ٢١٢١ (١٩٤٨/١١/١٩)، ورقم ١٩٤ (١١ /١٢ /٤٨)، اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة ١١ من القرار الأخير ...

ه تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ١١ من قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤، وتعترف أيضاً بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة، في أقرب وقت، بغية إنهاء المساعدات الدولية للإغاثة.

....

٢٠ توعز إلى وكالة الغوث الأمم المتحدة لإغاشة اللاجنين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم التشاور مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة، لما فيه خير أداء لمهمات كل منهما، وخصوصما فيما يتعلق بما ورد في الفقرة ١١ من قرار الجمعية رقم ١٩٤.

ملدق رهو ٤

### القرار الرقسم ۲۳۷ ۱۶ هزیسران (یونیسو) ۱۹۹۷

#### دعوة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط ١٩٦٧

#### إن مجلس الأمن ،...

إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط،

وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير الفائلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المثقلبة،

وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ ١٦ أب (أغسطس) ١٩٤٩، من قبل الأطراف المعنية في النزاع،

 ١- يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

٢- يوصي الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقية جنيف الصادرة في ١٢ أب (أغسطس) ١٩٤٩.

٣- يطلب من الأمين العام متابعة تتفيذ هذا القرار تنفيذاً فعالاً، ورفع تقرير عن ذلك الى مجلس الأمن.

ملدق رقم

#### معاهدة السلام الأردنيسة ـ الاسرائيلية ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٤

# المادة ( ٨ ) السلاجئون والنساز حسون

1- اعتر افسا من الطرفين من مشكلات البشرية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة إلى الطرفين، وبما لهما من مساهمة في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فإنهما يسعيان لتحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد نتائي.

٧- اعترافا من الطرفين بان المشكلات البشرية المشار إليها أعلاه، التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن تسويتها بصورة كاملة على الصعيد الثنائي، بسعى الطرفان لتسويتها في المحافل والمنابر الملائمة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي، بما في ذلك ما يلي:

 أ) في ما ينعلق بالنازحين، في إطار لجنة رباعية، بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.

#### ب) في ما يتعلق باللاجنين:

١- في إطار عمل المجموعة المتعددة الطرف بشأن اللاجنبن.

٢ من خلال إجراء حوار ثنائي أو غير ذلك يتم في إطار يتفق عليه، يأتي مقنرنا بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم، أو متزامنا معها، وذلك فيما يتعلق في المناطق المشار إليها في المادة الثالثة (١) من هذه المعاهدة.

 من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المنفق عليها والبرامج الاقتصادبة الدولية الأخرى المتعلقة باللاجنين والنازحين، بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل على نوطينهم.

<sup>(</sup>١) المقصود هو المناطق التي تقع خلف الحدود الدولية التي حددتها المعاهدة، أي الضعة الغربية.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سلام اوسلو بين الوهم والحقيقة

علمة رقم آ

## الاتفاق الإسرائيلي ــ الفلسطيني الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ٢٨ / ٩ / ١٩٩٥

#### المادة ( ۲۷ ) الارتبساط والتعساون مسع الأردن ومصسر

١- عملاً بالمادة الثانية عشرة «من إعلان المبادئ» دعا الفريقال حكومتي الأردن ومصر إلى المساهمة في إقامة المزيد من إجراءات الارتباط والتعامل بين حكومة إسرائيل وممثلي الفلسطينيين من جهة وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى من اجل ترقية التعامل بينهم. وقد ألفت لجنة متابعة كجزء من هذه الإجراءات وبدأت مشاوراتها.

 ٢- تقرر لجنة المتابعة كيفية قبول الأشخاص الذين هجروا من الضفة الغربية وقطاع غزة سنة ١٩٦٧، إلى جانب الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع الفوضى والاضطراب.

٣- تعالج لجنة المتابعة أيضاً مسائل أخرى ذات أهمية مشتركة.

المادة ( ٣١ ) الفقرات الختامية ...

٩- تتعهد م.ت.ف. أنه في غضون شهرين من تولية المجلس، ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني ويوافق رسمياً على التغييرات الضرورية بالنسبة إلى الميثاق الفلسطيني، على ما تم تعهده في الرسالتين الموقعتين من قبل رئيس م.ت.ف. والمرسلتين إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي والمؤرختين في ٩ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٣، و ٤ أيار (مايو) ١٩٩٤.

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اللاجنون والنازمون / ملمق

ملعق رقتم ۷

# جدول حبول انتشار اللاجئيين الفلسطينيين ( واقسع 1990 )

| لمجدوع  | قطاع غزة     | الضفة الغربية  | الأربن  | سوريا   | آبذ_ان | الإقليم |
|---------|--------------|----------------|---------|---------|--------|---------|
| 415771  | 14447        | Nad .          | 0.77    | \$\$17A | 1777   | 110.    |
| 117.444 | Y00017       | -              | 717757  | 110.27  | 177071 | 194.    |
| 174.474 | 447924       | -              | 388.84  | 140461  | 10941. | 1970    |
| 1540414 | <b>41171</b> | *****          | 017.WA  | ١٥٨٧١٧  | 140904 | 144.    |
| 1777.7  | #Y#,#\       | 797977         | Kakay F | 186.64  | 193800 | 1440    |
| 1455414 | #3V990       | 771.70         | V177VY  | 7.9477  | 100777 | 194.    |
| 7.97010 | 1 7 V V Y 3  | <b>7077.</b> £ | 24444   | 111771  | 778044 | 19/0    |
| 7177011 | £97779       | £1£Y4A         | 444.44  | 44.441  | 4.4.14 | 144.    |
| 7997744 | 1571         | o.t.y.         | 1197079 | *****   | PYAY4. | 1991    |
| 71VY7£1 | 38893.       | 01V£1Y         | 1722194 | ۳۲۷۳۰۸  | F£7\7£ | 1440    |



# فهيرس

| <b></b>    | 🖈 قبل القراءة                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ٧          | 🖈 اتفاق أوسلو ـ القاهرة                                       |
| £ <b>4</b> | ـ ملحق رقم ۱: نص الاتفاق                                      |
| ۲۲ .       | - ملحق رقم ٢ : نص تعهد أعضاء «السلطة الفلسطينية»              |
| 37.        | ـ ملحق رقم ٣ : نص تعهد المعتقلين .                            |
| 71.        | ـ ملحق رقم ٤ : مقابلة مع وزير الخارجية اللبنانية              |
| ٦٩         | ﴾ ما بعد أوسلو                                                |
| 114        | ـ ملحق : معاهدة السلام الأردنية ـ الاسر انيلية                |
| ۱۳۱        | 🛠 انتخابات المجلس الفلسطيني                                   |
| نيه ۱۵۵    | 🛠 قراءة في اتفاقي أوسلو ١ و ٢ وقانون انتخابات المجلس الفلسطية |
| 179        | ـ ملحق : نص اتفاق أوسلو ٢                                     |
| ١٨٧        | 🚓 اللاجنون والنازحون                                          |
| ۲۲۳ .      | ـ ملحق رقم ١ : القرار ١٩٤ ـ الفقرة ١١                         |
| Y Y £.     | - ملحق رقم ۲ : القرار ۲۳۷ - المقدمة                           |
| 770.       | ـ ملحق رقم ۳ : القرار ۳۰۲ ـ الفقرتان ٥ و ٢٠                   |
| 777        | ـ ملحق رقم ٤: القرار ٢٣٧                                      |
| Y Y V      | - ملحق رقم · : المعاهدة الأردنية - الاسر انيلية - المادة · .  |
| Y Y A      | ـ ملحق رقم ٦ : اتفاق أوسلو ٢ ـ الفقرتان ٢٧ و ٣١ ـ             |
| YY4        | ـ ملحق رقم ٧ : جدول انتشار اللاجنين الفاسطينيين               |
|            |                                                               |





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



#### هذا الكتاب

يضم مجموعة جديدة من الأبحات والدراسات والمعالجات التحليلية، تتناول الاتفاقات الفلسطينية ـ الاسرائيلية التي عقدت في إطار عملية أوسلو، من اتفاق أوسلو ـ القاهرة في ١٩٩٤/٥/٤ وحتى انتخاب المجلسس الفلسطيني في ١٩٩٦/١/٢٠ في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. كما يضم دراسة حول قضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين ومفاوضات الحل النهائي، شكلت فاتحة لسلسلة أخرى من الدراسات في المجال ذاته.

الناشير